



#### ح مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. ١٤٢٩هـ

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

شرح منظومة القلائد البرهانية./ محمد بن صالح العثيمين - الرياض، ١٤٤١هـ

*ᡧ*ᢃᠵ*ᢏ*᠄ᢌᡕ*ᠸ*᠈ᢌᡕᠸ᠅ᢌᡕᠸ᠅ᢌᡕᠸ᠅ᢌᡕᠸ᠅ᢌᡕᠸ᠅ᢌᡕᠸ᠅ᢌᡕᢗ᠅ᢌᡳᢗ᠅ᢌ

٣٣٣ ص ؛ ١٧×٢٤ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ٨٦ )

ردمک: ۲-۳-۹۸۱۹-۳۰۹

١- التركات (فقه إسلامي).

1279 / 7240

أ - العنوان

ديوي ۲۵۳,۹۰۱

رقم الإيداع: ٢٤٣٥ / ٢٤٦٩

ردمك: ۲-۳-۹۸۱۹-۳-۲

حقوق الطبع محفوظة

لِوُسَيْنِةِ ٱلشَّيْخِ مُحِمَّدِ بَنِصَالِحِ الْعُثِيمِيْلَ الْحَيْرِيةِ

الالن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

#### الطبعة السادسة ١٤٤١هـ

يُطلب الكتاب من:

مُؤَسَّسِنَةِ اَلشَّيْخِ مُحُمَّدِ بَنِصَالِح الْمُثَيَّمَنَ الْحَجَيْرَنِةِ الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ ص . ب : ١٩٢٩

/ـــيم هاتــف : ١٦٠/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ١٦٠/٣٦٤٢١٠٧٠

جـــوال: ٥٥٠٧٣٣٧٦٦ - جــوال المبيعات: ٥٥٠٠٧٣٢٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَةُ الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة.

هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤



**やからからからからからからからからからからからからからからからからならならなるなかなからなるないかんかい** ـأُسلَة مُولِّفات نَضيلَة الثِیخ (٨٦) في عُمْ لِمُ الْهَاكُولِيْضِ لفَضِيْلَةُ الشَّيْخِ العَلَامَةُ محد برصالح العثيمين غفرالله له ولوالدّيه وللمسرّلمين مِن إِمْهِ كَارات مؤسسة التبخ محمدتن مسالح العشيمين الخيرتية

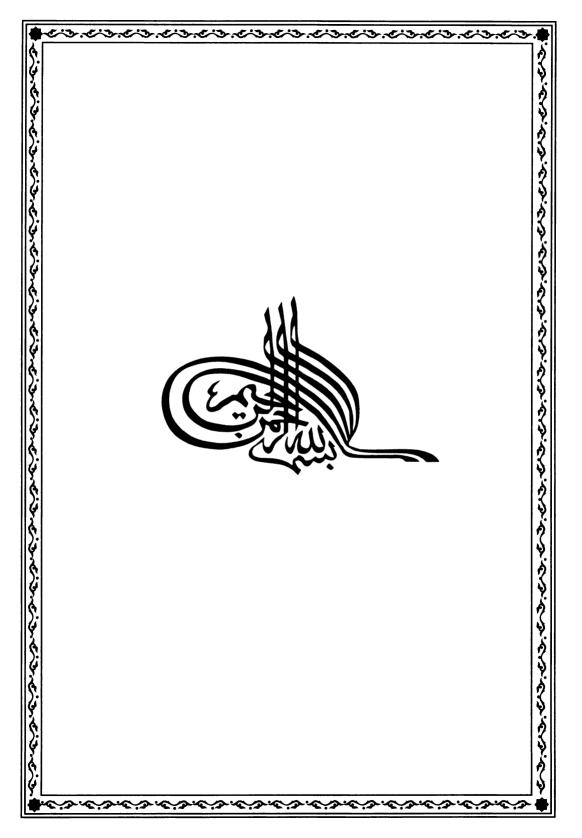

# بِسْ لِللَّهِ الرَّهُ نَزَالرَّحِيمِ تَقْديمٌ

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعَيْنُهُ، ونَسْتَغَفْرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِن شُرورِ أَنْفَسِنا وسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا، مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هادِيَ له، وأشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِه ومَن تَبِعَهم بإحْسَانِ إلى يوْم الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْليمًا كَثيرًا-.

أَمَّا بَعْدُ: فَلَقَدْ تَنَوعَت في مجالاتِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ وتعدَّدتْ تلك الجُهودُ المُباركَةُ النَّتي قامَ بها صاحِبُ الفَضيلَةِ شَيْخُنا العلَّامةُ مُحَمَّدُ بْنُ صالِحِ العُثَيْمينَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- في سَبيلِ تقريبِ العِلمِ لطُلَّابِهِ والعِنايَةِ بنَشْرِه وتدْريسِه، ومِن ذلك تأليفُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- كِتابَيْنِ في عِلمِ المُواريثِ، كانَ الأوَّل بعُنوانِ (تَسْهيلُ الْفَرائضِ)، والثَّاني بعُنُوانِ (تَسْهيلُ الْفَرائضِ)، والثَّاني بعُنُوانِ (تَلْخيصُ فِقْهِ الفَرائضِ).

وكذا شروحاته المتعددة لبعض من المتون من مؤلفات العلماء السابقين -رَحِمَهم اللهُ تَعالى- في هذا الفَنِّ اللهُمِّ مِنَ العُلومِ الشَّرعيَّةِ، ثُمَّ وقَعَ اخْتيارُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- عَلى (مَنْظومَةِ القَلائدِ البُرْهانيَّةِ)، وخَصَّها بالشَّرْحِ في دُروسِه العلميَّةِ الَّتي كانَ يَعْقِدُها -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- في جامعَةٍ بمدينةِ عُنيزَةً.

غَيْرَ أَنَّه لَم يُسَجَّلُ صُوتيًّا مِن شُروحاتِه لَها سِوى شَرْحَيْنِ اثْنَيْنِ، كَانَ الأَوَّلُ عَامَ ١٤١٠هـ، وَكَانَ الثَّانِي عَامَ ١٤١٧هـ.

أُمَّا صَاحِبُ هَذَهُ الْمَنْطُومَةِ فَهُو الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ الْفَرَضِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ حِجَازِي بْنِ مُحَمَّدِ اللهُ الْمَلْمِيُّ الْمَنْفُومَةِ فَهُو الْعَلَّامَةُ الْفَقِيةُ الْفَرَضِيُّ مُحَمَّدُهُ اللهُ بواسِعِ رَحْمَتِهُ ورِضُوانِه، اللهُ هَانِيُّ الْحَلَبِيُّ الشَّافِعِيُّ، الْمُتوفَى عَامَ ١٢٠٥ه - تَغَمَّدَهُ اللهُ بواسِعِ رَحْمَتِهُ ورِضُوانِه، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ - (١).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للشيخ عبد الرزاق البيطار (٣/ ١٢٧٥)،

وَقَدْ قَالَ رَحِمَهُٱللَّهُ عَن مَنْظُومَتِه هذهِ: إِنَّه بِالَغَ فِي اخْتَصَارِهَا، وحَرَّر أَقُوالَهَا ونَقَّحَهَا وأَوْضَحَهَا حَتَّى غَدَتْ مثْلَ قَلائدِ الدُّرَرِ –وهي كذلك– فَسَيَّاهَا: (القَلائدَ البُرْهانِيَّةَ).

وإنْفاذًا للقواعِدِ والضَّوابطِ وَالتَّوجيهاتِ الَّتِي قَرَّرَها صاحِبُ الفَضيلَةِ شَيْخُنا مُحَمَّدُ بْنُ صالِحِ العُثَيْمينَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- لإخراجِ تُراثِه العِلْميِّ، وسَعْيًا لتَعميمِ النَّفْعِ بهذَيْنِ الشَّرْحَيْنِ -بإذْنِ اللهِ تَعالى-، عَهِدَتْ مُؤسَّسةُ الشَّيْخ مُحَمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمينَ الحَيْريَّةِ إلى الشَّيْخ الدُّكتورِ بَنْدَر بْنِ نافِعِ العَبْدليِّ -أثابَهُ اللهُ- للعَمَلِ لإعْدادِهِما للطِّباعَةِ والنَّشْرِ وتَخْريج أحاديثِهما، فَجَزاهُ اللهُ خيْرًا.

ثُمَّ إِثْمَا للفائدَةِ أُدْرِجَ فِي خاتمَةِ الكِتابَةِ نَصَّانِ عِلْميَّانِ كَتَبَهُما بِقَلَمِه صاحِبُ الفَضيلَةِ شَيْخُنا الشَّارِحُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى-.

نَسْأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَجْعلَ هذا العَمَلَ خالِصًا لوَجْهِه الكَريمِ مُوافِقًا لَمُرْضاتِه نافِعًا لعِبادِه، وأَنْ يَجزِيَ فَضيلَةَ شَيْخِنا عنِ الإسلامِ وَالْمُسْلمينَ خَيْرَ الجَزَاء ويُضاعِفَ له المَثوبَةَ والأَجْرَ ويُعْلِيَ دَرَجَتَه في المَهْديِّينَ؛ إِنَّه سَميعٌ قَريبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وَسلَّم وبارَكَ على عَبْدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبيِّينَ وإمامِ المُتَّقينَ وسَيِّدِ الأَوَّلينَ والآخرينَ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصْحابِه والتَّابعينَ لهُم بإحْسانٍ إلى يَوْم الدِّينِ.

اللَّجنَةُ العِلميَّةُ في مؤَسَّسةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمينَ الخَيْريَّةِ ١٤٢٩ /٢ ١٨هـ

• •

أعلام النبلاء للشيخ راغب الطباخ (٧/ ١٢٩ - ١٣٠).



#### نَسَبُهُ وَمَوْلدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمِ.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافَظات القَصِيم- فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

#### نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّةِ:

أَلْحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عَبْد الرَّحن بن سُلَيْان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِحِ الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بِمَدْرسة معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عليِّ بنِ عَبْدالله الشَّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن طَهْرِ قَلْبِ وليَّا يتجاوز الرَّابعةَ عَشْرَةَ مِن عُمُرِه بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ

فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحن بنُ ناصرِ السَّعْديُ (۱) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُدرِّس العُلوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجَامِع الكَبِير بعُنَيْزَة، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ مِن طَلَبَته الكِبار (۱) لِتَدريسِ اللَّبَدِئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العَلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فدرَس عليه فِي التّفسِير، والحديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِض، والنَّحْو، وحَفِظَ مُخْتَصراتِ الْمُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرِ السّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

(١) ترجم له الكثيرون، وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق والعناية البالغة بالتدريس والتأليف، فألّف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٦هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢١٨–٢٧٣)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٩).

#### (٢) هما الشَّيْخان:

١ - الشَّيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوَّع.

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمةً طويلةً، حتى صار أكبر تلامذته، وتولى القضاء بعنيزة، توفى -رحمه الله تعالى- عام (١٣٨٧هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٧٨)، روضة الناظرين للقاضي (٢/ ٢٩١).

٢- الشَّيخ علي بن حمَد الصالحي.

لما رأى شيخه عبد الرحمن السعدي منه المثابرة في التحصيل، أمره أن يجلس لتدريس الصغار من الطلبة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥ه).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٥/ ١٨٠).

هُو شيخَه الأوَّلَ؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ –مَعْرِفةً وطَرِيقةً– أَكْثَرَ مَمَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عودانَ (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - قاضيًا فِي عُنَيْزَةَ قرَأُ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قرأ على الشَّيْخ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

وليَّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحنِ بنَ ناصرِ السّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَىْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْن اللَّتَيْن انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ- بالعُلماءِ الَّذِين كانوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ العَلماءِ اللَّمِين الشَّنْقِيطِيُّ (3)، والشَّيْخُ العَزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (6)، والشَّيْخُ الأَمِين الشَّنْقِيطِيُّ (5)، والشَّيْخُ العَزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (6)، والشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٤هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ١٣٠)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ولد في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر، وقدم إلى المملكة عام (١٣٦٨هـ)، ودرَّس في مناطق شتَّى من المملكة، ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥هـ). انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٤) نشأ وتعلَّم في شنقِيط من بلاد موريتانيا، ثم قدم إلى المملكة للحج عام (١٣٦٧هـ)، وتولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض، ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية، واختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى– عام (١٣٩٣هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) نشأ في الرَّسِّ إحدى محافظات القصيم، ثم انتقل إلى الرياض، ودرَّس بالمعهد العلمي، وتوجه

المُحدِّثُ عَبْدُ الرحنِ الإِفْرِيقِيُّ (١) -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

وفي أثناءِ ذَلكَ اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازٍ (٢) حرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فقرَأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ؛ وانتفَع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر فِي آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هو شَيْخَهُ الثَّانِي فِي التَّحْصِيلِ والتَّأْثِرِ بِهِ.

ثُمَّ عَادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ)، وصارَ يَدْرُسُ علَى شَيْخِهِ العلَّامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرِ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بالرِّياض، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكّة المكرمة، توفي -رحمه الله تعالى-عام (١٤٠٨هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>۱) نشأ في بلاد مالي بأفريقيا، ثم قدم للحج، وجاور بمكة والمدينة، وطلب العلم على علماء المسجد النبوي، ودرَس بدار الحديث بالمدينة النبوية، وعُين مُدرِّسًا بها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٧ه).

<sup>(</sup>٢) ترجم له الكثيرون، وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة، تولى قضاء الخَرْج، ثم انتقل إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة، إلى أن عُين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم رئيسًا لها، ثم مفتيًا عامًّا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، توفي – رحمه الله تعالى – عام (١٤٢٠ه).

انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (٣/ ١٤٤).

#### تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

وليًّا تخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوفِي شَيْخُهُ العلّامةُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ اللهُ تَعَالَى - فَتَوَلَّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أسَّسَها شيخُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلَمَّا كَثُرَ الطَّلَبَةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأَ فَضيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىيُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ
وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةً
جادَّةً بَهَدَفِ التَّحصيلِ العِلمِيِّ، ولَيسَ لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا
وخطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إِلَى عامِ (١٣٩٨هـ) عندَما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لِخامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عامِ (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

#### آثَّارُهُ العلْميَّةُ :

ظَهَرَتْ جُهُ ودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمسِينَ عـامًا مِنَ العَطْيمةُ ب مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.

ولقدِ اهتَمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كَمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِه وبرامِجهُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكريم، والشَّرُةِ وللحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي المُّلُوم الشَّرُعيَّةِ والنَّورِ والمَنْظُوماتِ فِي المُعلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّورِ والمَنْظُوماتِ فِي المُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّويَةِ والنَّورَةِ والمَنْطُوماتِ فِي

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرِها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-لِنَشْرِ مُؤَلَّفَاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطِبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ تعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِب وشَرَفِ المَسْؤُوليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا. وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَـهُ مَوقِعٌ خاصٌّ علَى شَبَكةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ (١)، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

#### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جانِبِ تِلكَ الجُهُودِ النُّمْرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والخَطابَةِ والإِفْتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمَالُ كَثيرِةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي مَجْلِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيم، ورَئيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ الْقَرَّرَةِ فِيهَا.
- عُضوًا فِي لجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأَحكام الشَّرعيَّة.

www.binothaimeen.net(\)

- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ (١٤٠٥هـ)
   حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةً داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجَمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي
   جِهاتٍ مُختلفةٍ مِنَ العالمَ.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ عن الأَحكامِ والمسائِل؛ عَقِيدةً وشَريعةً وسُلوكًا، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ) مِن إذاعةِ القرآنِ الكريم في المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
   الكريم في المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإِجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ الكثيرةِ المتنوِّعةِ، والاهتهامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ وَبَجَالاتِ الإِحْسانِ إِلَى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإِسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإِخلاصٍ.

#### مَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغُوارِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِمَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَماءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْمِمْ، واطْمَأَنُّوا لِإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتْها لجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمُنْحِهِ الجائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ، وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالثًا: إلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحْتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَمراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميّزًا فِي الدّعُوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوفِي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي مَدِينَةِ جدَّةَ، قبيلَ مغربِ يومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه مِنَ الغَدِ فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثِّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَقبرةِ العَدْلِ بِمَكَّةَ المُكرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلامِ والمُسلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ ورَسُولِهِ، خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلِينَ والآَّبِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وسيِّدِ الأُوَّلِينَ والآَبِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

#### القِسْمُ العِلْمِيُّ

فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةِ

ع ل مرر هو البرهاني مرالدين منزل التران المران المران المران وسارع إلا ملام والموارث المران المران المران المران المران المراب المران مُم العلاَة وُالَهُمُ أَبَلًا عَلَم الرَّمُولُ التَرَشِيُّ أَعُهِ المُعلَامُ الْمُعَيَّانِ وَمَا بِعِيمُوعُلُمُ لِإِحْسَانُ وَمَا بِعِيمُوعُلُمُ لِإِحْسَانُ وَمَا بِعِيمُوعُلُمُ لِإِحْسَانُ و بعدُفا لعلم بنري العراض من أفض ل إلعلم بلا معارض إذهون فألفلم فيماورها فاخبرين البني مستدا وأنه اكرل ماسكوفع من العلَّى ف الورى وبينزع وفي العابد الإقيلاك مذاهبً مسهوم الإهلاك وعذهب لامل زيدلهل لذامالاتباع كان أول لاستما والنامع وافتء له وفي اجتراره مطابق وهذه منظومة محتوية على أصوله بهامنطوب بالغنا فاختصا دهامؤيحا محردا أفزا لامنعجا ستَمن العكاد تُذَالِرهُ أَيْ لما عنرتُ لطالِيرُ وانيم والدَارْجِوالنعُمُ للسَّلِيَّةُ فِي المُعَلِّل مِنْ الْعُلِّل فَيْ الْعُلِّل فَي فَالْعُمْل يُبْدِأَ أَوُلاً بِمَا يَعْلَقًا بِعِينِ مُرَكَةٍ كُرِهِن وُرَّتُعًا به وجان وز 8 هُرِ تَانَى عُرْبَجُهِ يَرْبِلِينَ مُرْضًا وَلِحَارِ الزوجةِ الزوجُهِ إِنْ مُوسِراً ثَمْ بِدِينٍ مُركِ مُ مُوصِية بِلُكُ فَأَقِلَ لِأَجنِي ولِارِنُ مَا فَعَنَلَ

أومذمن التزكة فالصحيح بنسبة المدام للتصحيح ً ما رُب الرِّد والردنتص هوفي السرائ زمادة فالنصب والأقسام فاردد على ذى النرض دون مين بترر فرمنه سوكالزميدي ماب ذوى الأرمل تمالماد بذوى الأرمام فيرذوى التعميب والسرام مِقْدَأْنَ فَي إِرَيْهُم مَلَافَ لَلْعَلَادُ وهم أَصِنا فَ أربعة كولد البسنات وساقط الأجداد والمبات مولدالأخنة وكالمات وكبنان العم والخالات وفيم مذهبان ذاالنجابة والراج التنزيل لاالتمابة باب ميران المنتود والخنث المشكل والحل وكلمنقرة وخنتى أشكلا وحلاليقين فيه عملا ماب ميوان الغرقى وَنحرهم ما مين ميوان الغرق ولحري المام ميران الغرق ولم يكن يعلم مربق ولل مام من المام من المام فلا تورن بعضم من بعض ومألتران لنواهم فاقض هذاوما أورد ته كفاية لطالبالفن وذى العناية وقدفرت أبياتها إثناش معمئة مثل قلا بدالدر والهرسرعلى التمام في مسلاته مع السلام على المنايا لمصطفى الختاد والهرصيم الأبرار تت منعوله مالسترح بعلم العمال ١٩٩٧ مثرة عن منعوله من السترح بعد المراوع في ا



#### مَتْنُ القَلائدِ البُرْهانِيَّةِ

حُمْدًا لِدرَبِّي مُنْدِلِ الْقُدرْآنِ وَشَارِع الْأَحْكَام وَالْمَوَادِثِ عَلَى الرَّسُول الْقُرَشِيِّ <sup>(١)</sup> أَحْمَدَا وَتَابِعِيهِمُو عَلَى الْإِحْسَانِ مِنْ أَفْضَلِ الْعِلْمِ بِلَا مُعَارِضٍ فِي خَسبَرِ عَسن النَّبسيِّ مُسْنَدَا مِنَ الْعُلُومِ فِي الْوَرَى وَيُنْزَعُ مَــــذَاهِبٌ مَشْـــهُورَةُ الْأَحْكَـــام لِـــذَا بِالِاتِّبَــاع كَــانَ أَوْلَى لَــهُ وَفِي اجْتِهَادِهِ مُطَـابِقُ عَلَى أُصُولِهِ بِهَا مُنْطَوِيَهُ مُحَــرِّرًا أَقْوَالَــهَا مُنَقِّحَـا

قَالَ مُحَمَّدُ هُو الْبُرْهَانِ الْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْقَدِيم الْوَارِثِ ثُـمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبَدَا وَآلِـــهِ وَصَــحْبِهِ الْأَعْيَــانِ ٤ وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ بِذِي الْفَرَائِض إِذْ هُوَ نِصْفُ الْعِلْمِ فِيهَا وَرَدَا ٦ وَأَنَّ لَهُ أَوَّلُ مَا سَلِيرٌ فَعُ وَفِيهِ لِلصَّحَابَةِ الْأَعْلَام وَمَـذْهَبُ الْإِمَـام زَيْدٍ أَجْلَى لَاسِسيُّهَا وَالشَّسافِعِي مُوَافِتُ 11 بَالَغْتُ فِي اخْتِصَارِهَا مُوَضِّحًا

<sup>(</sup>١) في نسخة: العربي.

١٣ سَمَّيْتُهَا (الْقَلَائِدَ الْبُرْهَانِيَهُ) لَـمَّا غَدَتْ لِطَالِبِيهَا دَانِيَهُ

١٤ وَاللهَ أَرْجُو النَّفَعَ لِلْمُشْتَغِل بَهَا وَأَنْ يُخْلِصَ لِي فِي الْعَمَل

#### مُقَدِّمَةٌ

١٥ يُبْ لَهُ أَوَّلًا بِ لَمَا تَعَلَّقَ اللهِ عَلَيْنِ تِرْكَةٍ كَرَهْن وُتُّقَا

١٦ بِـهِ وَجَـانٍ وَزَكَاةٍ تُلْفَـى ثُـمَّ بِتَجهِيــزِ يَلِيــتُ عُرْفَـا

١٧ وَلِجِهَاذِ الزَّوْجَةِ الزَّوْجُ يَلِي إِنْ مُوسِرًا ثُمَّ بِدَيْن مُرْسَلِ

١٨ ثُـمَّ وَصِيَّةٍ بِثُلْتٍ فَأَقَلْ لِأَجْنَبِيِّ وَلِإِرْثٍ مَا فَضَلْ

#### بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

١٠ وَهْ يَ ثَلَاثَ لَهُ نِكَ احْ وَنَسَبْ ثُمَّ وَلَاءٌ لَيْسَ دُونَهَا سَبَبْ

#### بَابُ مَوَانِعِ الإِرْثِ

٢٠ وَيَمْنَعُ الْإِرْثَ عَلَى الْيَقِينِ رِقٌ وَقَتْلُ وَاخْتِلَافُ دِينِ

## بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

٢١ وَوَارِثٌ مُسورِّتٌ مَسوْرُوثُ أَرْكَانُهُ مَا دُونَهَا تَوْرِيثُ

### بَابُ شُرُوط الإرْث

مَوْتُ الْمُورِّثِ اقْتَضَا التَّوَارُثِ

٢٢ وَهْمَ تَحَقُّتُ وُجُودِ الْوَارِثِ

### بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

لَـهُ وَزَوْجٌ مُطْلَـقُ الْأَخِ يُعَـدْ

٢٣ الْـوَارِثُ ابْـنٌ وَابْنُـهُ أَبٌ وَجَـدْ

بِالْأَبِ كُـلُّ مِنْهُمُـو وَالَـوْلَى

وَالْعَهُ (١) وَابْنُ لَهُمَا إِنْ أَذْلَى

#### بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

٢٥ وَوَارِثٌ مِنْ الْإِنَاثِ الْأُمُّ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنِ لَهَا تَوُمُّ

وَمَنْ لَسِهَا الْوَلَاءُ قَدْ تَحَقَّقَا

٢٦ والزَّوْجَةُ الجَدَّةُ الْاخْتُ مُطْلَقًا

#### بَابُ الفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعالَى

فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ سِتَّةٌ أَتَى

بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتَا

وَلِاجْتِهَادٍ غَيْرُ ذِي مَصْرَفُهُ

٢٨ رُبْعٌ وَثُلْثٌ نِصْفُ كُلِّ ضِعْفُهُ

#### بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

وَالْبِنْتِ ثُمَّ بِنْتِ الْإِبْنِ فَاعْتَمِدْ

٢٩ فَالنِّصْفُ للزَّوْجِ إِنِ الْفَرْعُ فُقِـدْ

<sup>(</sup>١) في نسخة: فالعم.

٣٠ وَلِشَـــقِيقَةٍ وَأُخُــتِ لِأَبِ إِذَا انْفَرَدْنَ مَعَ فَقْدِ الْعَصَـبِ الْعَصَـبِ بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

٣١ وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ لَزِمْ وَزَوْجَةٍ فَصَاعِدًا إِذَا عُدِمْ ٣١ وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّمْ وَرَوْ التُّمُنَ بَالُهُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

٣٢ وَالـثُّمْنُ فَـرْضُ زَوْجَـةٍ فَـأَكُثَرَا مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثِ قَدْ حَضَـرَا بِهُ وَالنَّلُثَيْنِ بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلْثَيْنِ

٣٣ وَالثَّلُّشَانِ لِاثْنَتَ يُنِ اسْتَوَتَا فَصَاعِدًا عِثَنْ لَهُ النَّصْفُ أَتَى بِهِ النُّكُ فَصَاعِدًا عِثَنْ لَهُ النَّصْفُ أَتَى بِهِ النُّكُ وَالثُّلُثُ بَاللَّكُ فَاللَّهُ النَّكُ النُّكُ النَّكُ النَّالَ النَّكُ النَّالَ النَّكُ النَّالَ النَّكُ النَّكُ النَّالُ النَّكُ النَّالَ النَّكُ النَّالَ النَّكُ النَّالَ النَّكُ النَّالَ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُكُ النَّالَ النَّلُكُ النَّالُ النَّلُكُ النَّلُكُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُكُ النَّالُ النَّلُكُ النَّالَ النَّلُكُ اللَّهُ النَّلُكُ النَّلُكُ النَّلُكُ النَّلُكُ النَّالُ النَّلُكُ النَّلُكُ النَّلُكُ النَّلُكُ النَّلُكُ النَّلُكُ النَّالَ النَّلُكُ النَّلُكُ النَّالُكُ النَّالُكُ النَّالُ النَّلُ النَّلُكُ النَّالُ النَّالُ النَّلُكُ النَّالَ النَّلُكُ النَّالَ النَّالُ النَّالُ النَّالَ النَّلُكُ النَّالُ النَّالُ النَّالَ النَّالُ النَّالُ النَّالَ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالَ الْمُنْ الْ

٣٤ وَالثَّلْثُ فَرْضُ الْأُمِّ حَيْثُ عُدِمَا فَرْعٌ وَجَمْعُ إِخْوَةٍ وَثُلْثُ مَا اللَّمِ حَيْثُ عُدِمَا مَعْ أَبٍ وَأَحَدِ السزَّوْجَيْنِ
 ٣٥ يَبْقَسَى لَسَهَا فِي الْعُمَسِرِيَّتَيْنِ مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ السزَّوْجَيْنِ
 ٣٦ وَفَسَرْضُ جَمْعِ إِخْسَوَةٍ لِأُمِّ مَعَ تَسَاوٍ بَيْنَهُمْ فِي الْقَسْمِ

# بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

٣٧ وَالسُّدْسُ لِلْأَبِ مَعَ الْفَرْعِ اثْبِتِ كَلَّذَا لِأُمُّ مَعْلَهُ أَوْ إِخْلُوةِ ٢٧ وَالسُّدْسُ لِلْأَبِ مَعَ الْفَرْعِ اثْبِتِ كَلْمُ لَا مَعَ إِخْلُوةٍ كَلَا مَعْ الْمُسَعَ الْحُلُومُ ٢٨ وَالْجَدُّ مِثْ لُ الْأَبِ حَيْثُ يُعْدَمُ لَا مَعَ إِخْلُوهِ كَلَا مَعَ الْحُدُوةِ كَلَا مَعْ الْمُ

| بَـلْ ثُلُـثُ الجَمِيعِ لـ الْأُمِّ يُـوَّمْ | وَلَا مَسعَ الزَّوْجَسةِ أَوْ زَوْجٍ وَأُمْ | 44 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| مِنَ الشَّقِيقَةِ لِبِنْتِ الْأَبِ ذَا       | وَهْوَ لِبِنْتِ الْإِبْنِ مَعْ بِنْتٍ كَذَا | ٤٠ |
| وَجَـــدَّةٍ وَاحِــدَةٍ فَصَــاعِدَا        | وَلِابْنِ الْامِّ أَوْ لِبِنْتِهَا غَدَا    | 13 |
| وَقَـدْ تَسَاوَيْنَ مِـنَ الجِهَـاتِ         | مُشْتِرَكًا إِنْ كُنَّ وَارِثَاتِ           | 27 |
| لَا عَكْسِهُ وَهْوَ صَحِيحُ المَذْهَبِ       | وَاحْجُبْ بِقُرْبَى الْأُمِّ بُعْدَى لِأَبِ | ٤٣ |
| تَنَسالُ فِسِيَمَا رَجَّحُسوهُ حَجْبَسا      | كَـذَاكَ بُعْـدَى جِهَـةٍ بِـالْقُرْبَى     | ŧŧ |
| إِرْثَ لَـهُ وَقَسْمُ فَـرْضٍ كَمُـلَا       | وَكُـلُّ مُـدْلٍ لَا بِـوَادِثٍ فَـلَا      | ٤٥ |

#### بَابُ التَّعْصِيبِ

| وَحَيْثُمَا اسْتَغْرَقَ فَرْضٌ سَقَطَا              | وَكُـلُّ مَـنْ لِلْسَهَالِ طُـرًّا ضَـبَطَا    | ٤٦ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| لَـهُ فَـذَاكَ الْعَاصِـبُ الْمُفَضَّـلُ            | وَكَانَ بَعْدَ الْفَرْضِ مَا قَـدْ يَفْضُـلُ   | ٤٧ |
| بِالْغَيْرِ أَوْ مَعْ غَيْرِهِ كَمَا حَكَوْا        | وَهُـوَ إِمَّا عَاصِبٌ بِالنَّفْسِ أَوْ        | ٤٨ |
| لَا السزَّوْجُ وَابْسنُ الْأُمِّ فِسِيَمَا نُقِسلَا | فَا لْأُوَّلُ الـذُّكُورُ مَعْ ذَاتِ الْـوَلَا | ٤٩ |
| أُخُــوَّةٌ عُمُومَــةٌ ذُو النِّعْمَــهُ)(١)       | (جِهَا يُمُمْ بُنُونَ أَبُونَ وَ أَبُونَ وَا   |    |
| وَبَعْدُ بِالْقُوَّةِ فَاحْكُمْ تُصِبْ              | فَابْدَأْ بِـذِي الجِهَـةِ ثُـمَّ الْأَقْرَبْ  | ٥٠ |
| مَعْ ذَكَرٍ سَاوَى لَسَهَا فِي الْوَصْفِ            | وَالثَّانِي الْانْثَى مِنْ ذَوَاتِ النِّصْفِ   | ٥١ |

<sup>(</sup>١) هذا البيت ليس من نظم البرهاني، وإنها زاده شيخنا الشارح توضيحًا، ولذا وُضع بين قوسين.

٥٢ وَبِنْتُ الِابْنِ بِابْنِ اللَّهْ نَرَلُ مَا لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِفَرْضٍ قَدْ حَصَلْ
 ٥٣ وَالثَّالِثُ الْأُخْتُ لِغَيْرِ أُمِّ مَعْ بِنْتِ اوْ أَكْثَرَ يَا ذَا الْفَهْمِ
 ٥٤ وَمَعَ بِنْتِ الْإِبْنِ ثُمَّ الْعَصْبُ جَمِيعُ مَنْ أَدْلَى بِهِ مُنْحَجِبُ

#### بَابُ الْحَجْب

٥٥ وَكُلُّ جَدِّ بِالْإِبْنِ فَاحْجِبِ وَكُلُّ جَدَّةٍ بِالْمُ تُخْجَبُ وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ بِلَابْنِ وَالْآبِ وَالْآبُ وَالْآبُ وَالْآبِ وَالْآبُ وَالْآبِ وَالْآبِ وَالْآبِ وَالْآبِ وَالْآبِ وَالْآبِ وَالْآبِ وَالْآبِ وَالْآبُ وَالْآبِ وَالْرْبُ وَالْآبِ وَالْآبِ وَالْرَاقِ وَالْآبِ وَالْمِرْقِ وَالْآبُ وَالْآبِ وَالْرَاقِ وَالْآبِ وَالْمِلْفِقِ وَالْمِلْفِيْقِ وَالْرَاقِ وَالْمِلْفِي وَالْمِلْفِقِ وَالْمُعُلِيْفِقِ وَالْمِلْفِيْقِ وَالْمُلْفِقِيْقِ وَالْمُعْتِيْفِقِ وَالْمُعْتِيْفِقِ وَالْمُولِيِلْمِ وَالْمِلْفِيْقِ وَالْمُعْتِيْفِقِ وَالْمُعْتِيْفِقُولُ

#### بَابُ الْمُشَرَّكَة

٩٠ وَإِنْ مَسعَ السزَّوْجِ وَأُمَّ تُصِبِ أَوْلَادَ أُمِّ مَسعْ شَهِيقٍ عَصِّبِ
 ١٦ فَاجْعَلْـهُ مَسعْ أَوْلَادِ أُمِّ شَرِكَـهُ وَاقْسِمْ عَلَى الجَمِيعِ ثُلْثَ التَّرِكَـهُ

#### بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

٦٢ أَحْوَالُ جَدِّمِنْ أَبٍ مَعْ إِخْوَةِ لِغَسِيْرِ أُمِّ خُسَسةٌ بِالْعِسدَةِ
 ٦٢ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ أَوْ يَأْخُذُ الثَّلْثَ إِنِ الثَّلْثُ يَزِدْ

نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أَخَذَا يُعَدُّ كَالْأَخِ لَدَى الْمِيرَاثِ بِهِ بَالِ الثَّلْثُ لَهَا مُرَتَّبُ

٦٤ وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ إِذَا

٦٥ أَوْ سُدُسُ المَالِ وَفِي الْإِنَاثِ

٦٦ إِلَّا مَسعَ الْأُمِّ فَسلَا تَنْحَجِبُ

#### فَصلٌ فِي الْمُعَادَّةِ

وَأَعْطِ سَهْمَهُ الشَّقِيقَ أَبَدَا

٦٧ وَاحْسِبْ عَلَيْهِ ابْنَ أَبِ إِنْ وُجِدَا

#### بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

إِلَّا إِذَا أُمُّ وَزَوْجٌ حَصَّلَا إِذَا أُمُّ وَزَوْجٌ حَصَّلَا حَتَّلَى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلُهَا كَتَا مَضَى لَيْسَهُ الْاكْدَرِيَّهُ

٦٨ لَا فَرْضَ مَعْ جَدٍّ لِأُخْتِ أَوَّلَا

٦٩ فَافْرِضْ لَهُ السُّدْسَ كَذَا النَّصْفَ لَهَا

٧٠ وَأَعْطِ وِ بِالْقِسْ مَةِ الشَّرْعِيَّةُ

#### بَابُ الْحِسَابِ وَأُصُولِ الْمَسَائِلِ وَالْعَوْلِ

فَاسْتَخْرِجِ السَّبْعَ الْأُصُولَ أَوَّلَا فَكَا الْمُصُولَ أَوَّلَا فَكَا الْمَثِينَ الْمُصُولُ الَّتِسِ تَعُولُ وَضِعْفُهَا لِلرُّبْعِ مَعْ ثُلْثٍ جَرَى فَضْمُ اللَّبْعِ مَعْ ثُلْثٍ جَرَى خَرْرَجُ سُدْسٍ مَعَ ثُمْنٍ يَا فَتَى

٧١ وَلِلْحِسَابِ إِنْ تَسرُمْ مُحَصَّلًا

٧٢ فَإِنَّهُ القِسْمَانِ يَا خَلِيلُ

٧٣ فَالسِّتُّ لِلسُّدْسِ نَخْرَجُا تَـرَى

٧٤ أَوْ سُدُسٌ وَضِعْفُ ضِعْفِهَا أَتَى

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة: هي.

| فَهَ ذِهِ الْعَوْلُ عَلَيْهَا يَدْخُلُ        | ۷٥                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَتَنْتَهِــي السِّــتَّةُ فِيــهِ تَـــثْرَى | ٧٦                                                                                                                                                                                                            |
| وَضِعْفُهَا وِتْـرًا لِسَـبْعَةِ عَشَــرْ     | **                                                                                                                                                                                                            |
| وَأَرْبَعٌ لَا عَوْلَ فِيهَا يَقْفُو          | ٧٨                                                                                                                                                                                                            |
| فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ اثْنَيْنِ غَـدَا    | ٧٩                                                                                                                                                                                                            |
| مِنْ أَرْبَعٍ رُبْعٌ وَمِنْ ثَمَانِيَهُ       | ٨٠                                                                                                                                                                                                            |
| وَحَـظُّ كُـلِّ وَارِثٍ إِنْ حَصَـلَا         | ٨١                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | فَتَنْتَهِ السِّتَّةُ فِي هِ تَتْرَى<br>وَضِعْفُهَا وِتْرًا لِسَبْعَةِ عَشَرْ<br>وَأَرْبَعٌ لَا عَوْلَ فِيهَا يَقْفُو<br>فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ اثْنَيْنِ غَدَا<br>مِنْ أَرْبَعٍ رُبْعٌ وَمِنْ ثَمَانِيَهُ |

### بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

| فَوَفْقَـهُ اضْرِبْ إِنْ تَوَافُـتُنْ وَقَـعْ    | ثُمَّ إِنِ الْكَسْرُ عَلَى صِنْفٍ يَقَعْ        | ٨٢ |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| ذَاكَ لَدَى التَّبَايُنِ اضْرِبْ وَاكْتَفِ       | فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي عَوْلِهِ وَالْكُـلُّ فِي | ٨٣ |
| كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ فَذَا           | فَهْ يَ إِذَا تَصِحُ وَالْكَسْرُ إِذَا          | ٨٤ |
| تَوَافُتُ تَبَايُنٌ تَكَاخُلُ                    | أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ تَكَاثُلُ                | ٨٥ |
| إِحْفَ ظْ وَزَائِكَ الْمُنَاسِبَيْنِ             | فَوَاحِدًا مِنَ الْمُهَاثِلَ يُنِ               | ٨٦ |
| فِي الْوَفْقِ أَوْ مِنْ ضَرْبِ مَا قَدْ فَارَقَا | وَحَاصِلًا مِنْ ضَرْبِ مَا تَوَافَقَا           | ٨٧ |
| فَاضْرِبْهُ فِي الْأَصْلِ أَيَا ذَا الْفَهْمِ    | فِي كُلِّ ثَانٍ فَهْ وَ جُزْءُ السَّهْمِ        | ٨٨ |

<sup>(</sup>١) في نسخة: اشتهر.

## فَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَنْ صَحِيحُ

# ٨٩ فَحَاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ التَّصْحِيحُ

#### بَابُ الْمُنَاسَخَة

| فَصَحِعِ الْأُولَى وَلِلثَّانِ اجْعَلَا            | إِنْ مَوْتُ ثَانٍ قَبْلَ قَسْمٍ حَصَلَا         | ٩٠ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| لَهُ مِنَ الْأُولَى فَإِنْ لَهُ يَنْقَسِمْ         | أُخْرَى كَذَا وَاقْسِمْ عَلَيْهَا مَا قُسِمْ    | 91 |
| سِهَامَهُ أَوْ كُلَّهَا إِنْ فَارَقَتْ             | فَاضْرِبْ فِي الْاولَى وَفْقَهَا إِنْ وَافَقَتْ | 97 |
| فِي وَفْقٍ اوْ فِي كُلِّ الْاخْرَى تُصِبِ          | وَمَنْ لَـهُ شَيْءٌ فِي الْاولَى فَـاضْرِبِ     | 94 |
| يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا يَسَا ذَا الْسَهُمَامُ | وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الْاخْرَى فِي السِّهَامُ | 98 |
| إِنْ مَساتَ وَالْمِسِرَاثُ لَسمْ يُقَسَّهَا        | وَافْعَلْ بِثَالِتٍ كَهَا تَقَدَّمَا            | 90 |
| فَهَ نِهِ طَرِيقَ أَ الْنَاسَ خَهُ                 | وَكُــلُّ صُــورَةٍ لِــلُاولَى نَاسِــخَهُ     | 97 |

#### بَابُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

٩٧ فِي التِّرْكَةِ اضْرِبْ سَهْمَ كُلِّ أَبَدَا وَاقْسِمْ عَلَى التَّصْحِيحِ مَا قَدْ وُجِدَا
 ٩٨ أَوْ خُذْ مِنَ التِّرِكَةِ فِي الصَّرِيحِ بِنِسْسَبَةِ السِّهَامِ لِلتَّصْحِيحِ
 ١٤ عَادُ الدَّرِكَةِ فِي الصَّرِيحِ
 ١٤ عَادُ الدَّالِيَّةِ السِّهَامِ لِلتَّصْحِيحِ
 ١٤ عَادُ الدَّالِيَّةِ السِّهَامِ لِلتَّصْحِيحِ

٩٩ وَالسَّدَّ نَقْصُ هُوَ فِي السِّهَامِ زِيَادَةٌ فِي النُّصُبِ وَالْأَقْسَامِ
 ١٠٠ فَارْدُدْ عَلَى ذِي الْفَرْضِ دُونَ مَيْنِ بِقَدْرِ فَرْضِهِ سِوى السَّوْجَيْنِ

#### بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

#### بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْحَمْلِ

١٠٦ وَكُلُّ مَفْقُودٍ وَخُشَى أُشْكِلًا وَحَمَلِ الْيَقِينُ فِيهِ عَمِلًا

#### بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

<sup>(</sup>١) في نسخة: يك.

١١١ وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى السَّنَّامِ ثُلَمَّ صَلاتُهُ مَعَ السَّلَامِ
 ١١٢ عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى المُحْتَارِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَبْرَارِ

تَمَّتْ مَنْقُولَةً مِنْ شَرْحِ الْبُرْهَانِيَّةِ، بِقَلَمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صالِحٍ العُثَيْمينَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى - في ٢٦/٢١/١٣٩٧هـ.





# ١ قَالَ مُحَمَّدٌ هُو الْبُرْهَانِ حَمْدًا لِرَبِّي مُنْزِلِ الْقُرْآنِ الشَّرْحُ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشْرفِ الأَنْبياءِ والمُرْسلينَ، نَبِيّنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وأصْحابِه أجْمعينَ، ومَن تَبِعَهم بإحْسانٍ إلى يوْمِ الدِّينِ.

#### أمَّا بعْدُ:

فهذه المَنْظومَةُ في الفَرائضِ اخْترناها عَلى الرَّحبيَّةِ (١)، وإنْ كانتِ الرَّحبيَّةُ أَشْهَرَ مَنْها؛ لأَنَّهَا أَخْصَرُ منِ الرَّحبيَّةِ وأَجْمَعُ، وفيها مِن الأَبُوابِ الَّتي تَرَكَها الرَّحبي -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى - ما جَعَلَها مُفَضَّلةً عندنا عَلى الرَّحبيَّةِ. والظَّاهرُ - واللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الرَّحبيَّة الشُهُورَةُ بشُهْرةِ مُؤلِّفِها. الشُهُرَتْ لكَثْرَةِ مَنْ شَرَحَها وَحَشَّى عَلَيْها، وكانَتْ مَشْهورَةً بشُهْرةِ مُؤلِّفِها.

ثُمَّ إِنَّ هذه المَنْظومَةَ مُتَأخِّرَةٌ، فالبُرْهانيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- تُوفِيَ سنةَ ١٢٠٥هـ. فهِيَ مع تأخُّرها جامِعَةٌ، وأبْياتُها عَذْبَةٌ، لا تَقِلُّ عُذوبَةً عنِ الرَّحبيَّةِ.

«مُحَمَّدٌ هُوَ الْبُرْهَانِي»: هُو مُحَمَّدُ بنُ حِجازي بنِ مُحَمَّدِ البُرْهانِيُّ الحَلَبِيُّ الشَّافعيُّ، المَّعْروفُ بابْنِ البُرْهانِ، فَقيهٌ أُصوليُّ فَرَضِيٌّ نَحْويٌّ صَرْفِيٌّ ناظِمٌ، مِن آثارِهِ: هذه

<sup>(</sup>١) ناظمها هو العلامة الشَّيْخ مُحَمَّد بن علي أبو عبد الله الرحبي الشافعي توفي عام (٥٧٧هـ) رَحِمَهُ اللهُ تَعالى، انظر: طبقات الشافعية (٢/ ١٧).

المَنْظومَةُ في الفَرائضِ والَّتي سمَّاها: (القَلَائِدَ الْبُرْهَانِيَّةَ).

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «خَمْدًا» بدَأَ كِتابَه بالحَمْدِ كغَيْرِه مِن الْمُؤلِّفينَ؛ اقْتداءً بالكِتابِ العَزيز، وتَبَرُّكًا بالثَّناءِ على اللهِ عَزَّهَ جَلَّ.

وَ «حَمْدًا» مَصْدرٌ لِفِعْلٍ مَحْدُوفٍ، أي: أَحْمَدُ حَمْدًا لربِّي، والفِعْلِ هنا مَحْدُوفٌ وُجوبًا؛ لأنَّ المَصْدرَ نابَ عنْه، وإذا نابَ المَصْدرُ منابَ الفِعْلِ؛ فإنَّه يُحْدُفُ مِثْلَ: «لَبَيْكَ اللهُ» لَبَيْكَ اللهُ مَّ لَبَيْكَ» فهذا مَصْدرٌ مَحْدُوفُ العامِلِ وُجوبًا، ومِثْلُ: «سُبْحَانَكَ اللهُ» سُبْحانَ: اللهُ مَصْدَرٍ مَفْعولٌ مُطْلَقٌ مَحْدُوفُ العامِلِ وُجوبًا.

قَوْلُهُ: «لِرَبِّي» الرَّبُّ: هو الخالِقُ المالِكُ المُدَبِّرُ.

قَوْلُهُ: «مُنْزِلُ الْقُرْآنِ» أي: المُنْزِلُ على مُحَمَّدٍ، تَلقَّاهُ جِبْرِيلُ مِن اللهِ، ثمَّ نَزَلَ به على عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وسُمِّي قُرْآنًا؛ لأَنَّهُ يُقْرَأُ ويُتْلى، ولأَنَّه مُجْتَمِعٌ بَعْضُه إلى بَعْضٍ، فهُو مُشْتَقٌ مِنْ (قَرَأً) بِمَعْنى (جَمَعَ)، ومِنْه القَرْيةُ سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّه عَنى (جَمَعَ)، ومِنْه القَرْيةُ سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّه عَنى (جَمَعَ) فيها النَّاسُ (۱).

# الْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْقَدِيمِ الْوَارِثِ وَشَارِعِ الْأَحْكَامِ وَالمَـوَارِثِ الشَّـرْحُ

قَوْلُهُ: «الواحِدِ» مِن أَسْماءِ اللهِ، ثَبَتَ هذا في القُرآنِ الكَريمِ، قالَ تَعالى: ﴿ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيُؤُمِّ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴾ [غافر:١٦].

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٠)، والقاموس المحيط (ص:٦٢).

قَوْلُهُ: «الفَرْدِ» لَمْ يَرِدْ هذا في أَسْهَاءِ اللهِ -فِيهَا أَعْلَمُ-، ولكِنْ وَرَدَ بَدَلُه الواحِدُ وَالأَحَدُ؛ قالَ تَعالَى: ﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ﴾ [الإخلاص:١].

قَوْلُهُ: «القَديمِ» كذلك لمْ يَرِدْ مِن أَسْهَاءِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ (١)، لكِنَّه جاءَ ما هو خَيْرٌ منْه في قوْلِه تَعالَى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْظَهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ [الحديد:٣].

قَوْلُهُ: «الوارِثِ» لَمْ يَرِدْ بهذا اللَّفْظِ مِن أَسْهَاءِ اللهِ، ولَكِنَّه وَرَدَ بِلَفْظِ الجَمْعِ الدَّالِّ عَلَى التَّعظيم في قَوْلِه تَعالى: ﴿وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ [القصص:٨٥].

وفي قَوْلِ الْمُؤلِّفِ: «الوارِثِ» بَراعَةُ اسْتِهْلالٍ، يعْنِي: أنَّ الْمُؤلِّف أَبْدَى بَراعَةً في ذِكْرِ الوارِثِ؛ لأنَّ هذا الكِتابَ مَوْضوعُه عِلْمُ المَواريثِ.

قَوْلُهُ: «وَشَارِعِ الْأَحْكَامِ» شارِعُها: أيْ مُبَيِّنُها وواضِعُها، فاللهُ تَعالى هُو الذي وَضَعَ الأَحْكامَ لِعبادِه، وتَعَبَّدَهم بِها، وهو الذي بَيَّنَها لَهُم.

قَوْلُهُ: «وَالْأَحْكَامِ» جَمْعُ حُكْمٍ، والْمُرادُ به هُنا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، وَأَحْكَامُ اللهِ تَعَالَى إِمَّا كَوْنيَّةً، وإِمَّا شَرْعيَّةً.

وقَوْلُهُ: «والمَوارِثِ» يَعْني: المَواريثَ، فَلَمْ يَرْتَضِ اللهُ -سُبْحانَه- لأَحَدِ قِسْمةَ هذه المَواريثِ؛ بلْ هو الَّذي قَسَّمَها بنَفْسِه، وقالَ: ﴿ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَا تَدْرُونَ آيَتُهُمْ أَوْرَبُ لَكُوْ نَفْعاً فَرِيضَكَةً مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١١].

وقالَ فِي الآيَةِ الثَّانيَةِ: ﴿ يَـلُك حُـدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ يُدَخِـلْهُ جَنَنتِ تَجْـرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيــهُ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَـارًا خَالِدًا

<sup>(</sup>١) انظر: شرح السفارينية لفضيلة شيخنا الشارح -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى-، (ص:٤٤-٥٥).

فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيبٌ ﴾ [النساء: ١٣-١٤].

وقالَ في الآيَةِ الثَّالَثَةِ: ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواٌ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء:١٧٦].

وَجِهْ اللَّهِ عَنَايَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالفَرائضِ، حَيْثُ جَعَلَها فَرِيضَةً منْه، وَجَعَلَها مِن حُدودِهِ، وتَوَعَّدَ على اعْتِدائها، وَبَيَّنَ أَنَّ ما سِواها ضَلالٌ، وأَنَّ اللهَ -سُبْحانه- هو الَّذي يُبيِّنُها لنا؛ فكانَتْ جَديرَةً بِالعِنايَةِ.

#### ----

٢ ثُـمَّ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ أَبَدَا عَلَى الرَّسُولِ الْقُرَشِيِّ (١) أَحْمَدَا

#### الشَّـرْحُ

الصَّلَاةُ مِنَ اللهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَى عَبْدِه فِي الْمَلَاِ الأَعْلَى ('')، فإذا قُلْتَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَل مُحَمَّدِ، فالمَعْنى: اللَّهُمَّ أَثْنِ عَلَيْهِ فِي الْمَلَاِ الأَعْلَى (").

قَوْلُهُ: ﴿ وَالسَّلامُ ﴾ ، أَيِ السَّلامَةُ مِن الآفاتِ، وَالدُّعاءُ بِالسَّلامِ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ دُعاءٌ لهُ بِالسَّلامَةِ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ، أمَّا فِي الدُّنيا: فأَنْ يُسَلِّمَ اللهُ بَدَنَه منْ أَنْ يَعْتَدِيَ عليْهِ أَحَدٌ، أَوْ يَتَسَلَّطَ عليْهِ أَحَدٌ، ومِن ذلك أَيْضًا سَلامَةُ شَريعَتِهِ ؛ لأنَّ سَلامَةَ شَريعَتِه

<sup>(</sup>١) في نسخة: العربي.

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبي العالية الرياحي رَحَمَهُ اللّهُ: أخرجه البخاري (٦/ ١٢٠): كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِكَنَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيّ ﴾، تعليقًا مجزومًا به، ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره، كها ذكره الحافظ في الفتح (٨/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر مزيد تفصيل لذلك في فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (١/ ٢٥) لفضيلة شيخنا الشارح رَجَمَهُ اللهُ.

مِن سَلامَتِه، ورُبَّما نَتجاوَزُ وَنَقولُ: ومِن ذلك سَلامَةُ أَتْباعِهِ، فإنَّ سَلامَةَ الأَتْباعِ سَلامَةٌ لِلمَتْبوع؛ لأنَّهُم يَذُبُّونَ عَن دينِهِ وعَن شَرْعِه.

وأمَّا في الآخِرَةِ: فَالسَّلامَةُ مِن هَوْلِ يَوْمِ القِيامَةِ، وَالرُّسُلُ -عليهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ-كانَ دُعاؤهُم يَوْمَ القِيامَةِ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ؛ اللَّهُمَّ سَلِّمْ.

قَوْلُهُ: «أَبَدًا»: ظَرْفٌ لِمَا يُسْتَقبَلُ من الزَّمانِ.

قَوْلُهُ: «عَلَى الرَّسُولِ» يَعْني الْمُرْسَلَ، وَالَّذي أَرْسَلَه هو اللهُ تَبَارَكَوَتَعَاكَ، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَاسِ رَسُولًا ﴾ الآية [النساء:٧٩].

وَقَوْلُه: «الرَّسولِ» وَلَم يَقُلِ النَّبِيِّ؛ لأنَّ كُلَّ رَسولٍ مِنَ البَشَرِ فَهُو نَبِيُّ، وَإِنَّمَا قُلْنا مِنَ البَشَرِ؛ لأنَّ الرَّسولَ مِن المَلائكَةِ لَيْسَ بنَبِيٍّ

وَقَوْلُهُ: «القُرشِيِّ» يَعْني: المُنتسِبَ إلى قُريْشٍ، وهُم أَفْضَلُ العَرَبِ نَسَبًا، وأَفْضَلُ وَقُولُهُ: فَاللهِ عَنْ رَسولِ اللهِ ﷺ أَهُ وَأَفْضَلُ بَني هاشِمٍ تُحَمَّدٌ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَامً.

وبَعْثُ الرَّسولِ مِن هؤلاء يَدلُّ على أنَّ هؤلاء أشْرَفُ الآدَمِيِّينَ نَسَبًا، وهو كذلك، ولِهذا جاءَ في الحديثِ: «خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ»(٢).

<sup>(</sup>١) وهو قوله ﷺ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسهاعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم» أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ، رقم (٢٢٧٦)، من حديث واثلة بن الأسقع رَجَالِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾، رقم (٣٣٧٤)، من حديث (٣٣٧٤)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ، رقم (٢٣٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضَحُ اللَّهُ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: «أَحْمَدَا» هو أَحدُ أَسْهاءِ الرَّسولِ ﷺ (١)، وَجاءَ ذِكْرُ هذا الاِسْمِ عندما بَشَّرَ به عِيسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بني إِسْرِ ائيلَ، فَقالَ: ﴿ وَمُبَشِّرًا مِرَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى اَسَّمُهُ أَخَدُ ﴾ [الصف:٦].

وهل اسْمُ التَّفضيلِ هنا باعْتبارِ الفاعِلِ، أو باعْتبارِ المَفْعولِ، أو بهما جَميعًا؟ والجَوابُ: بِهما جَميعًا، وهناك فَرْقٌ بَيْنَهما، فإذا قُلْنا «أَحْمَد» باعْتِبارِ اسْم المَفْعولِ؛

واجواب. بِهَا بَهِيمَا بَهْيعَا، ولمناك قرى بيهها، قاد قلنا «أَحْمَد» باغتبارِ اسْمِ الفاعِلِ؛ صارَ أَحَقَ النَّاسِ أَنْ يُحْمَدَ، وإذا قُلْنا «أَحْمَد» باغتبارِ اسْمِ الفاعِلِ؛ صارَ أَحَقَ النَّاسِ أَنْ يَحْمَدَ هو، وَلا شَكَّ أَنَّ الرَّسولَ أَحَقُ النَّاسِ اللهِ، ولا شَكَّ أَنَّ الرَّسولَ أَحَقُ النَّاسِ أَنْ يُحْمَدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (٢).

فإنْ قيلَ: ما الحِكمَةُ أنَّ اللهَ أَجْرى على لِسانِ عِيسى ابنِ مَرْيمَ أنْ يَقُولَ: أَحْمَدُ، ولمْ يَقُلْ: مُحَمَّدٌ؟

قُلْنا: الحِكْمَةُ فِي ذلك ثَلاثَةُ أُمورٍ:

الأُوَّلُ: إظْهارُ فَضْله بيْنَ بَنِي إِسْرائيلَ؛ لأَنَّ ظُهورَ الفَضْلِ فِي أَحْمَدَ أَبْلغُ مِن ظُهورِهِ فِي مُحَمَّدٍ؛ إذْ مُحَمَّدٌ تَدُلُّ على اسْمِ المَفعولِ فقطْ، لكنَّ أَحْمَدَ تدُلُّ على اسْمِ المَفعولِ واسْمِ المَفْعولِ، وَمُحَمَّدٌ لا تَدُلُّ على أَنَّه أَفْضَلُ، لكنَّ أَحْمَدَ تَدُلُّ على أَنَّه أَفْضَلُ العاعِلِ واسْمِ المَفْعولِ، وَمُحَمَّدٌ لا تَدُلُّ على أَنَّه أَفْضَلُ، لكنَّ أَحْمَدَ تَدُلُّ على أَنَّه أَفْضَلُ الحامِدينَ.

<sup>(</sup>١) وله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَسَهَاء متعددة، فقد قال جبير بن مطعم رَضَالِلَهُ عَنْهُ: سمّى لنا رسول الله ﷺ نفسه أسهاء، فقال: «أنا مُحَمَّد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يعشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبيّ».

أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب ما جاء في أسهاء رسول الله ﷺ، رقم (٣٥٣٢)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب في أسهائه ﷺ، رقم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص: ٢٨٤).

الثَّاني: الفِتْنةُ وَالاَبْتلاءُ، حَيْثُ جاءَ اسْمُه على لِسانِ عيسى بأَحْمَدَ، وجاءَ اسْمه الشَّهورُ به مُحَمَّدٌ؛ ابْتلاءً وَامْتِحانًا للنَّصارى، ولِهذا قالَ النَّصارى: المُبشَّرُ بهِ أَحْمَدُ لا مُحَمَّدٌ، فنَحن الآنَ نَنْتظرُ أَحْمَدَ، فيُقالُ لهم: اقْرَءوا الآيَةَ إذا كُنْتُمْ تَسْتدلُّونَ بها، وَتَرَوْنَهَا دَليلًا ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى الشَّهُ وَ أَحَدُّ فَلَمَا جَاءَهُم بِالْبِيِّنَتِ... ﴿ الآية [الصف:٦]، ومع هذا لَمْ تُؤْمنوا بِهِ.

الثَّالَثُ: إشارَةً إلى أنَّ دينَهُ أَقْوى، أي: أَقْوى مِن دينِ النَّصارَى؛ لأَنَّه إذا كانَ (أَحْمد) فأَحْمَدُ اسْمُ تَفْضيلِ، فَيكونُ هذا الإسْمُ الدَّالُّ على التَّفضيلِ إشارَةً إلى أنَّ دينَه أَقْوَمُ، وأَفْضَلُ، وأحْسَنُ من الأَدْيانِ الأُخْرى، ولمْ يَقُلْ: ومُبَشِّرًا برَسولِ يأتي مِن بعْدي اسْمُه (مُحَمَّدٌ)؛ لأنَّ: (مُحَمَّدٌ) لا تَدُلُّ على الأَفْضليَّةِ، كها يَدُلُّ عليْهِ (أَحْمَدُ).

وأمَّا (مُحَمَّدٌ) فجاءتْ به هذه الأُمَّةُ؛ لِيُبيِّنَ اللهُ جَلَّوَعَلَا للعِبادِ أَنَّه مَعْمودٌ؛ لأَنَّه لا يَحْمَدُه إلَّا أُمَّتُه، فهو (مُحَمَّدٌ)، أيْ: يَحْمَدُه أَتْباعُه، أيْ: حَمْدًا يَرُونَ أَنَّهُ مُسْتَحَقُّ له، لا يَحْمَدُه إلَّا أُمَّتُه، فهو (مُحَمَّدٌ) يَحْمدُه النَّاسُ، ويَحْمدُه ولا شَكَّ أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ جامِعٌ بيْنَ أَمرَيْنِ، فهو (مُحَمَّدٌ) يَحْمدُه النَّاسُ، ويَحْمدُه الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ يوْمَ القِيامَةِ، كَما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا الأَوْلُونَ والآخِرُونَ يوْمَ القِيامَةِ، كَما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْدُودًا ﴾، فهو في ذِحْرِ عيسى لَهُ (أَحْمَدُ)؛ لأنَّ دينَه أَفْضَلُ الأَدْيانِ، كما أنَّ اسْمَه (أَحْمَدُ) (دالٌ) على الأَفْضَليَّةِ.

#### •••••

قَوْلُهُ: «آلِهِ»، أَيْ: أَتْباعِهِ على دينِه مِن أقارِبِه وغَيْرِهم.

قَوْلُهُ: «وَصَحْبِهِ» أَصْحَابُهُ: هُمُ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا بِهِ مُؤْمِنينَ بِه، وماتوا على ذلك (١)، وَعَطْفُها عَلَى الآلِ مِن بابِ عَطْفِ الخاصِّ على العَامِّ.

وقَوْلُهُ: «الأَعْيانِ»: جَمْعُ عَيْنٍ، وَالعَيْنُ فِي قَوْمِهِ هو الرَّجلُ الشَّريفُ، ولا شَكَّ أَنَّ أَعْيانَ هَذه الأُمَّةِ هم الصَّحابَةُ رَحَوَلِكُ عَاهُمُ لقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (٢)، ولدَلالَةِ العَقْلِ على أُنَّهِم أَفْضَلُ الأُمَّةِ؛ لأنَّ اللهَ لَلْهَ يَكنْ لِيخْتارَ لِنَبيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا خِيرَةَ الخَلْقِ.

فَدَلَّ السَّمعُ وَالعَقْلُ على أنَّ الصَّحابَةَ هم أَفْضلُ الأُمَّةِ.

ومَن سَبَّ الصَّحابَةَ، فإنَّه قدْ سَبَّ الرَّسولَ ﷺ، وَسَبَّ الشَّريعَةَ وقَدَحَ فيها، وسَبَّ الخَالِقَ عَنَّكَ عَلَى الْأَنّه إذا سَبَّ الصَّحابَة؛ فإنَّه قدْ سَبَّهم كما هو ظاهِرٌ، وسَبَّ مُحَمَّدًا ﷺ؛ لأنَّ هؤلاء هم أَصْحابُه الذين هُم أَخَصُّ النَّاسِ به، وإذا كانوا على وَصْفِ سَيِّع فإنَّ المُرْءَ على دينِ خليلِه، صارَ صاحِبُهم سَيِّنًا كما هم. وسَبُّ للشَّريعَةِ؛ لأنَّ الشَّريعَة إنَّما أَتَتْنا مِن طَريقِهِم، فإذا كانُوا مَعيبينَ، فإنَّه لا يوثَقُ بالشَّريعَةِ.

وَسَبُّ للخالِقِ حَيْثُ اخْتَارَ لأَفْضَلِ الخَلْقِ عَنْدَه أَسْوَأَ الخَلْقِ الذينَ يَسْتَحَقُّونَ السَّبَّ والشَّتْمَ واللَّعْنَ –والعِياذُ باللهِ–.

فَالَّذِينَ يَسُبُّونَ الصَّحابَةَ كَيْفَ يَكُونُونَ مُعظِّمينَ اللهِ، وَلِلرَّسُولِ، وللمُسْلَمينَ؟ هذا أَعْظَمُ قَدْحٍ بهذهِ الوُجوهِ الأَرْبِعَةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۹۲)، شرح مختصر الروضة (۲/ ۱۸۵)، ونزهة النظر لابن حجر (ص:۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم (٢٦٥٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَحَوَلَيْكُ عَنْهُ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٣)، من حديث عبد الله بن مسعود رَحَوَلَيْكَ عَنْهُ.

إذَن أَصْحَابُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ هُمْ أَعْيَانُ الْأُمَّةِ -كَمَا قَالَ الْمُوَلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ- وكَمَا أَجْمَعَ عَلَى ذلك السَّلَفُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، أَنَّهُم خَيْرُ الأُمَّةِ عَلَى الإطْلاقِ، كَمَا قَالَ السَّفَّارِينِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ:

وَلَــيْسَ فِي الْأُمَّــةِ كَالصَّـحَابَهُ فِي الْفَضْلِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِصَابَهُ(١)

وقَوْلُهُ: «وَتَابِعِيهِمُو» بِالجُرِّ؛ عَطْفًا عَلى الرَّسولِ، يَعْني: وَعَلى تَابِعِيهِمو.

قَوْلُهُ: «عَلَى الإِحْسَانِ» لِأَنَّ النَّاسَ بالنِّسْبةِ للصَّحابةِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: مُحَالِفُونَ، وَتَابِعُونَ بِإَحْسَانٍ.

فَالْمُرْضِيُّ عَنْهُم هُم التَّابِعُونَ بِإحسانِ، قَالَ تَعَالى: ﴿وَٱلسَّنِهِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة:١٠٠].

وَالتَّابِعُونَ على الإِحْسانِ: هم الذين حَذَوْا حَذْوَهُم في العَقيدَةِ، وَالقَوْلِ والعَمَلِ؛ والذينَ لم يَتَبِعُوهم بإحْسانٍ: هُم الَّذين اتَّبعُوهم، لكِنْ بِابْتِداع.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح السفارينية لفضيلة شيخنا الشارح -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى-، رقم البيت (١٥٦).

وَالَّذِين خَالَفُوهُم: هُم الَّذِين نَظَرُوا إلى طَريقِهِم؛ فَخَالَفُوهُم قَصْدًا، حَتَّى إنَّ بَعْضَ الْمُخالفينَ يَقُولُ: إنَّك لَمْ تَعْلَم الحَقَّ إلَّا بِمُخَالَفَتِه لأَهْلِ السُّنَّةِ.

#### •••

## ه وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ بِنِي الْفَرَائِضِ مِنْ أَفْضَلِ الْعِلْمِ بِلَا مُعَارِضِ الْعِلْمِ بِلَا مُعَارِضِ الشَّوْحُ

قَوْلُهُ: «وَبَعْدُ» أي: بَعْدَ الحَمْدِ وَالصَّلاةِ والسَّلامِ على مُحَمَّد ﷺ وآلِه وأَصْحابِه، والتَّابعينَ لهم.

قَوْلُهُ: «فالعِلْمُ» (الفاءُ) رابطَةٌ لجَوابِ شَرْطٍ مُقدَّرٍ تَقْديرُهُ: وأمَّا بَعْدُ:

قَوْلُهُ: «بِذِي الْفَرَائِضِ» ذي: اسْمُ إشارَةٍ، والمَعْنى بهذه الفَرائضِ.

والفَرائضُ في اللَّغةِ: جَمْعُ فَريضَةٍ، بِمَعْنى مَفْروضةٍ، والفَرْضُ هـو القَطعُ والحَرُّ (١).

واصْطِلاحًا: نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لوارثٍ.

فَقُوْلُنا: «مُقدَّرٌ شَرْعًا»، خَرَجَ به ما قُدِّرَ بِفِعْلِ الْمُكلَّفِ؛ كالوَصيَّةِ مَثلًا.

وقَوْلنا: «لِوارِثٍ» خَرجتْ به الزَّكاةُ، فإنَّ الزَّكاةَ رُبُعُ العُشْرِ أو نِصْفُه، أو كُلُّه، مُقدَّرٌ شَرْعًا، لكِنْ لغَيْرِ وارِثٍ.

فَقُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَـرَكَ أَزْوَجُكُمْ ﴾ [النساء:١٢]، هذه فَريضَةٌ، وقَـوْلُهُ: ﴿وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء:١١]؛ هـذه فَريضَـةٌ

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير (٣/ ٤٣٣).

-أيضًا-؛ لأنَّها نَصيبٌ مُقدَّرٌ شَرعًا لوارِثٍ، وأمَّا قولُه تَعالى: ﴿وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَآءُ فَلِللَّذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْذَيْنِ ﴾ فهُنا ما قُدِّرَ لهم شَيْءٌ.

وقَوْلُهُ: «مِنْ أَفْضَلِ الْعِلْمِ بِلَا مُعَارِض» بِلا شَكِّ، العِلْمُ بالفَرائضِ مِن أَفْضلِ العُلوم؛ لأنَّ فيها عِلمًا بشَريعةِ اللهِ، وحِفظًا لشَريعةِ اللهِ، وإيصالًا للحُقوقِ إلى مُسْتحِقِّيها، ففيها ثَلاثُ فَوائدَ، ولهذا كانَتْ مِن أَفْضلِ العُلوم.

الوُضوءُ مَثلًا فيه عِلْمٌ بشَريعةِ اللهِ، وحِفْظٌ لشَريعةِ اللهِ، لكنْ ليس فيه إيصالٌ للحُقوقِ. لكنَّ الفَرائضَ فيها إيصالُ الحُقوقِ إلى مُسْتحِقِّيها.

#### •••••

٦ إِذْ هُو نِصْفُ الْعِلْمِ فِيهَا وَرَدَا فِي خَسِرٍ عَسِ النَّبِيِّ مُسْنَدَا

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «إِذْ» هذه للتَّعليل.

وقَوْلُهُ: «هُوَ» يَعودُ على عِلم الفَرائضِ.

وقَوْلُهُ: «نِصْفُ العِلْمِ فيها وَرَدا فِي خَبَرٍ عَن النَّبِيِّ مُسْنَدًا»، لَكِنَّه ضَعيفٌ، إنَّما أَهْلُ الفَرائضِ رَحِمَهُ وَاللَّهُ صاروا يُورِدونَه فِي كُتُبِهم، لكِنَّه ضَعيفٌ لا يُحْتجُّ به (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض، رقم (۲۷۱۹)، والطبراني في المعجم الأوسط رقم (۲۲۹۳)، والدارقطني (۲۷/۶)، والحاكم (۲۳۲/۶)، والبيهقي (۲۰۸/۲)، والخطيب في تاريخ بغداد (۲۱/ ۹۰)، من طريق حفص بن عمر، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الما الفرائض، وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي».

وَعلى تَقْدير صِحَّتِه: فإنَّه نِصْفٌ؛ لأنَّ العِلْمَ المُتعَلِّقُ بالمالِ، منْه ما يَخْتصُّ بالحَياةِ، ومِنْه ما يَخْتصُّ بالمَوْتِ منْ أَحْكامِ الأَمْوالِ، وَمِنْه ما يَخْتصُّ بالمَوْتِ منْ أَحْكامِ الأَمْوالِ، وَالباقي عِلْمُ ما يَخْتصُّ بالأَمْوالِ حالَ الحَياةِ.

وقَوْلُهُ: «مُسْنَدًا» لَيْسَ كلُّ ما أُسْنِدَ يَكُونُ صَحيحًا؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يُنْظَرَ فِي رِجالِه، وفي اتِّصالِ سَنَدِه، حَتَّى يُحْكَمَ عليْهِ بالصِّحَّةِ أو عَدَمِها.

#### ••••

# ٧ وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَا سَيْرُفَعُ مِنَ الْعُلُومِ فِي الْوَرَى وَيُنْزَعُ الشَّرْحُ

هذا أيضًا تَبَعٌ للحَديثِ الأَوَّلِ، وهو حَديثٌ ضَعيفٌ (١)، أنَّ الفَرائضَ أوَّلُ

= وإسناده ضعيف جدًّا، لحال حفص بن عمر بن أبي العطاف، قال البيهقي: «تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي».

وتعقبه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٢٨) فقال: «قلت: واهٍ، فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الذهبي في (تلخيص المستدرك) متعقبًا الحاكم على سكوته: «قلت: بمّرة حفص واهٍ بمرّة».

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٧٢): «ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك».

وأخرجه الترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض، رقم (٢٠٩١)، من طريق مُحَمَّد بن القاسم، حدثنا الفضل بن دلهم، حدثنا عوف، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة مختصرًا.

قال الترمذي: «هذا حديث فيه اضطراب... ومُحَمَّد بن القاسم قد ضَّعفه أحمد بن حنبل وغيره». وفيه شهر بن حوشب، والأكثرون على تضعيفه.

(١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض، رقم (٢٧١٩)، وقد تقدم قريبا. ما سَيُرْفَعُ، وإذا كانَ ضَعيفًا؛ فلا نَدْري ما أَوَّلُ ما سَيُرفعُ، قدْ يَكُونُ عِلْمَ الفَرائضِ، وقدْ يَكُونُ عَيْرَه. ونحن إذا تَأَمَّلْنا وجَدْنا أَنَّ أَوَّلَ ما حصَلَ فيه الخِلافُ والنِّراعُ هو عِلْمُ العَقائدِ؛ فإنَّ النَّاسَ اخْتلفوا فيه كثيرًا، أمَّا علْمُ الفَرائضِ فَتكادُ الأُمَّةُ تُجْمِعُ على غالِبِ مَسائلهِ، ولهذا كانَ الخِلافُ في مَسائلِ الفَرائضِ أَقَلَ منه في غيرها؛ لأَنَّه قدْ وُضِّحَتْ أَحْكامُه في الكِتاب وَالسُّنَّةِ إيضاحًا كامِلًا.

#### ••••

## ٨ وَفِيهِ لِلصَّحَابَةِ الْأَعْلَامِ ١٤ الشَّرْحُ ١٤ الشَّرْحُ

وبعدَ أَنْ ذَكَرَ الْمُؤلِّفُ ما فيه من الفَوائدِ، ذَكَرَ أَنَّ فيه خِلافًا.

قَوْلُهُ: «فِيهِ»: أيْ في عِلْم الفَرائضِ.

قَوْلُهُ: «لِلصَّحَابَةِ»: يَعْني صَحابَةَ النَّبِيِّ ﷺ.

قَوْلُهُ: «الأَعْلامِ»: جَمْع عَلَم، وهو في الأصل: الجَبَلُ، وسُمِّي الجَبلُ عَلَمًا؛ لأَنَّه يُمْتدى بهم؛ ولهذا يُمْتدى به والصَّحابَةُ أَعْلامٌ؛ لأنَّهم يُمْتدى بهم؛ ولهذا كانَ الصَّحيحُ عند الإمامِ أَحْدَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَنَّ قَوْلَ الصَّحابيِّ حُجَّةٌ ما لمْ يُخَالِفْ نصًّا، أو يُخالفْ غَيْرَه، فإنْ خالَفَ نَصًّا؛ عُمِلَ بالنَّصِّ. وإنْ خالَفَه غَيْرُه طُلِبَ التَّرجيحُ (٢).

قَوْلُهُ: «مَذَاهِبٌ» مُنَوَّنةٌ، معَ أنَّها صيغةُ مُنتهى الجُموع، وهي مَمْنوعةٌ من الصَّرْفِ،

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٩/ ٣٧٣) مادة (علم).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١/ ٢٥)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (ص:١٢٠).

لَكِنَّهَا صُرفَتْ للضَّرورَةِ، كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكِ:

وَلِاضْ طِرَارٍ أَوْ تَنَاسُ بِ صُرِفْ ذُو المَنْعِ وَالمَصْرُوفُ قَدْ لَا يَنْصَرِفْ (١)

قَوْلُهُ: «مَشْهُورَةُ الْأَحْكَامِ»: ظاهِرُ كَلامِ المؤلِّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ أَنَّ الخِلافَ بِيْنَ الصَّحابةِ في هذا البابِ كَثيرٌ، وليْسَ كذلك، فإنَّ الخِلافَ في عِلْمِ الفَرائضِ بيْنَ الأُمَّةِ عُمومًا قَليلٌ بالنِّسبَةِ إلى غَيْرِه؛ وذلك لأنَّ الفَرائضَ مَّا بَيَّنَه اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ بيَّنَ أُصولَها بنَفْسِه، فلِهذا كانَ الخِلافُ فيها قليلًا، لكن مع ذلك يوجَدُ خِلافٌ.

#### •••

وَمَـذْهَبُ الْإِمَـامِ زَيْـدٍ أَجْـلَى لِـــذَا بِالِاتِّبَـاعِ كَــانَ أَوْلَى
 وَمَـذْهَبُ الْإِمَـامِ زَيْـدٍ أَجْـلَى لِـــذَا بِالِاتِّبَــاعِ كَــانَ أَوْلَى
 وَمَــذْهَبُ الْإِمَـامِ زَيْـدٍ أَجْـلَى لِـــذَا بِالِاتِّبَــاعِ كَــانَ أَوْلَى

قَوْلُهُ: «مَذْهَبُ الْإِمَامِ زَيْدٍ» (٢)، الإمامُ: هوَ مَن له أَتْباعٌ ومَذهبٌ يُعرَفُ به (٣)، ولَيْس كلُّ عالِمٍ إمامًا؛ خِلافًا لها عَليْهِ النَّاس اليومَ يَجْعلونَ وصْفَ الإمامِ رَحيصًا، يَصِفون به كُلَّ إنْسانٍ، فَكُلُّ عالِمٍ له تَأْليفاتٌ كَثيرةٌ يُسمُّونَه إمامًا، وهذا لَيْسَ بِصَحيح.

<sup>(</sup>١) انظر: ألفية ابن مالك: رقم البيت (٦٧٧) باب ما لا ينصرف.

<sup>(</sup>٢) هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ من علماء الصحابة لا سيما في الفرائض، وأحد كتّاب الوحي، وكانَ عمر رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ يستخلفه على المدينة، قال الزهري: «لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض، لرأيت أنها ستذهب من الناس»، ونعته الذهبي بقَوْلُهُ: «شيخ المقرئين والفَرضيين»، مات سنة (٤٥ ه).

معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/ ١١٥١) ت (١٠٠٨)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٤٢٦)، والتقريب (ص: ٣٥١).

<sup>(</sup>٣)لسان العرب (١/ ٢١٤).

وزَيْدُ بنُ ثابتٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ تَبِعَه أَنمَةٌ فِي أُصولِ مَذْهبِه فِي الفَرائضِ، ولِهذا صارَ إمامًا، لكِنَّ إمامَة أبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعِليٍّ، وابْنِ مَسْعودٍ، وأشْباهِهِم أعْظَمُ وأَكْثَرُ مِن إمامَة زَيْدِ بنِ ثابتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمعينَ - وقَوْلُهُ: «أَجْلَى»: يعني أَظْهَرُ، ولكِنَّ الظُّهورَ والبُطونَ يَخْتلِفُ، فقَدْ يَكُونُ مَذْهبُ فُلانٍ عندي أَجْلى، وعِنْد غيري ليس بِأَجْلى؛ كَما سَيَأْتي في بابِ الجَدِّ والإِخْوَةِ أَنَّ مذَهَبَ زَيْدٍ رَضَالِللهُ عَنهُ ضَعيفٌ فيه.

وَقَوْلُهُ: «لِذَا بِالِاتِّبَاعِ كَانَ أَوْلَى»، «لذا»: أَيْ لِسَببِ كَوْنِه أَجْلى، كانَ أَوْلَى اللاِتِّبَاعِ كَانَ أَوْلَى»، «لذا»: أَيْ لِسَببِ كوْنِه أَجْلى، كانَ أَوْلَى بالإِتِّباعِ مِن غَيْرِه على سبيلِ الإطْلاقِ؛ بلْ غَيْرُه إذا كانَ أَوْلى بالإتِّباعِ مِن غَيْرِه على سبيلِ الإطْلاقِ؛ بلْ غَيْرُه إذا كانَ أَوْلى.

#### ----

## ١٠ لَا سِــيَّا وَالشَّـافِعِي مُوَافِـتُ لَــهُ وَفِي اجْتِهَـادِهِ مُطَـابِتُ الشَّـرْحُ الشَّـرْحُ

قَوْلُهُ: «لاسِيًا»: كَلَمَةٌ يؤتى بها لِلدَّلالةِ على أنَّ ما بعْدَها سَببٌ لها قَبْلَها، يعْنِي: أَنَّه أَوْلَى بالإِتِّباع، لا سِيَّها وأنَّ الشَّافعيَّ موافِقٌ له في اجْتهادِه، ومُوافَقَةُ الشَّافعيِّ له أَدُلُ على صِحَّةِ مَذْهَبِه؛ لأنَّ الشَّافعيَّ رَحْمَهُ ٱللهُ أحدُ الأئمَّةِ الأرْبَعَةِ المَشهودِ لهم بالإمامَةِ؛ فلِهذا إذا تَبعَ زيْدَ بنَ ثابتٍ في أُصولِه؛ دلَّ هذا على صِحَّةِ أُصولِ زيْدِ بنِ ثابتٍ.

وهذا مِن بابِ الاستئناسِ، وليْسَ من بابِ الإستدلالِ، يعْني: أَنَّنا لا نَقولُ: إِنَّ مَذَهِبَ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ صَحيحٌ؛ لأنَّ الشَّافعيَّ وافَقَه؛ لكنْ نَسْتأنِسُ بمُوافَقَةِ الشَّافعيِّ له على أنَّه صَحيحٌ.

قَوْلُهُ: «وفي اجْتهادِهِ» الاجْتهادُ في اللَّغةِ: بَذْلُ الجُهْدِ؛ لإِذْراكِ أَمْرِ شاقِّ(۱). وفي الاصطلاح: بَذْلُ الجُهْدِ لِلوُصولِ إلى حُكْم شَرْعِيِّ(۲).

فالمُجْتهدُ هو الذي وَصَلَ إلى حُكْمِ شَرْعِيِّ إيجابًا أَوْ نَدبًا، تَحْريبًا أَو كَراهَةً.

١١ وَهَاذِهِ مَنْظُومَا لَمُ مُحْتَوِيَا عَالَى أُصُولِهِ بِهَا مُنْطَوِيَا اللهُ عَالَى أُصُولِهِ بِهَا مُنْطَوِيَا

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «وَهَذِهِ» الْمُشارُ إليْهِ هذه المَنْظومَةُ، وهل الإشارَةُ إلى أَمْرٍ مُقدَّرٍ، أو إلى أَمْرٍ مُعَدَّرٍ، أو إلى أَمْرٍ مُحَرَّرٍ؟

نَقُولُ: إِنْ كانت المُقدِّمةُ بعدَ تَصْنيفِ الكِتابِ؛ فالإشارَةُ إِلى شَيْءٍ مُحَرَّرٍ، وإِنْ كانت المُقدِّمة قبْلَ تَأْليفِ الكِتابِ، فالإشارَةُ إلى شَيْءٍ مُقدَّرٍ قدَّره في ذِهْنِه، وأيَّا كانَ فهو يُشيرُ إلى هذا النَّظم الذي بَيْنَ أَيْدينا.

وقَوْلُهُ: «مُحْتُويَهْ» يَعْنى: جامِعَةً.

قَوْلُهُ: «عَلَى أُصولِه» يعْني: تَحْتوي على أُصولِ عِلْم الفَرائضِ.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير (ص:٤٣) مادة (جهد).

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٢)، والأصول من علم الأصول لشيخنا الشارح (ص:٩٧).

قَوْلُهُ: «بِهَا مُنْطَوِيَهُ» أي: أنَّ أُصولَ الفَرائضِ مُنْطويةٌ بهذه المَنْظومَةِ، أي: مُجُتَّمِعَةٌ فيها.

#### ••••

### ١٢ بَالَغْتُ فِي اخْتِصَارِهَا مُوَضِّحًا مُحَكِّرًا أَقْوَالَ هَا مُنَقِّحَا

#### الشَّرحُ

قَوْلُهُ: «بَالَغْتُ» أَيْ أَنَّني حَرَصْت غايَـةَ الحِرْصِ على اخْتصارِها. وصَـدَقَ رَحْمَهُ ٱللَّهُ؛ فإنَّني لا أَعْلَمُ مَنْظومَةً أَكْثَرَ اخْتصارًا مِن هذه المَنْظومةِ في عِلْمِ الفَرائضِ وأُصولِه، اثْنتا عَشْرَةَ ومِئةَ بَيْتٍ جامِعَةٍ لِجَميع عِلْمِ الفَرائضِ.

ويَدُلُّ لذلك: أَنَّه ذَكَرَ مَنْ يَرِثُ التَّلْثَيْنِ، وهمْ أَرْبَعةُ أَصْنافٍ في بَيْتٍ واحِدٍ فَقالَ:

وَالثُّلُثَانِ لِاثْنَتَانِ السَّتَوَتَا فَصَاعِدًا مِّنْ لَهُ النَّصْفُ أَتَى (١)

وهذا اختصارٌ بالغٌ، ولهذا قالَ: «بالَغْتُ في اختصارِها».

وقَوْلُهُ: «مُحَرِّرًا أَقْوَالَهَا مُنَقِّحًا»، التَّحريرُ يَعْني: التَّخليصَ (٢)، أيْ: مُحَلِّصًا أَقْوالَها من الحَشْوِ وذِكْرِ الخِلاف، وما أَشْبَه ذلك.

وقَوْلُهُ: «مُنَقِّحَا» من التَّنقيح، وَهو المُبالَغَةُ في التَّحريرِ وَالتَّصفِيةِ (٣).

<sup>(</sup>١) البيت رقم (٣٣) من المنظومة.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٣/ ١٢٠) مادة (حرر).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير (ص:٢٣٧) مادة (نقح).

#### لَــرًا غَـدَتْ لِطَالِبِيهَا دَانِيَـهُ

١٠ سَـمَّيْتُهَا «الْقَلَائِـدَ الْبُرْهَانِيَـهْ»

#### الشَّرْحُ

تَسميَةُ الْمُؤلَّفاتِ مِن دَأْبِ العُلماءِ، فإذا أَلَّفوا كِتابًا فإنَّهم يُسمُّونَه لِيَتميَّزَ بهذا الإسْم عنْ غَيْرِه.

وهذا له أَصْلُ في السُّنَّةِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُسَمِّي أَمْتِعَتَه، وحَيواناتِه، فيُسمِّي بَعيرَه، وبَغْلَتَه، وسِلاحَه، وغيرَ ذلك.

والتَّسميَةُ تُعَيِّنُ الْمُسَمَّى، ولكنْ يَنْبغي للإنْسانِ أَنْ يَقُولَ الحَقَّ، وأَنْ يُسمِّيَ الكِتابَ بها يُطابِقُ مُسمَّاه؛ فإنَّ بعْضَ النَّاس يُبالِغُ في التَّسميَةِ، حَتَّى إنَّك إذا قَرَأْتَ تَسميةَ الكِتابِ تَظُنُّ أَنَّه أَفْضَلُ كِتابِ أَلَّفَه النَّاسُ، فإذا قرأته وجَدْتَه ليس بشَيْءٍ، وأَنَّ بيْنَه وبيْنَ تَسْميتِه كها بيْنَ السَّهاءِ والأَرْضِ.

فالْمُولِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ سَمَّاه: «القَلَائِدُ الْبُرْهَانِيَّةُ» معْناه أَنَّها يَتَقَلَّدُها الإِنْسانُ، ويَتَحَلَّى بها.

قَوْلُهُ: «لَكَمَا غَدَتْ لِطَالِبِيهَا دَانِيَهُ» ولا شَيْءَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِنْسَانِ مِن قِلادَتِه الَّتي تَقَلَّدَها في عُنُقِه.

وهذه البُرْهانيَّةُ دانيَةٌ، وقَريبَةٌ لطالِبيها؛ لِوُضوحِها؛ كَمَا سَيأتِي -إنْ شاءَ اللهُ تعَالَى-.

### ١٤ وَاللهَ أَرْجُو النَّفْعَ لِلْمُشْتَغِلِ جِهَا وَأَنْ يُخْلِصَ لِي فِي الْعَمَلِ

#### الشَّـرْحُ

قَوْلُهُ: «واللهَ» نُصِبَ لفظُ الجَلالةِ «اللهَ» على أنَّه مَفْعولُ مُقدَّمٌ؛ للدَّلالةِ على الخَصْرِ، والتَّبَرُّكِ بذِكْرِ اسْمِ اللهِ تَعالى أَوَّلًا.

قَوْلُهُ: «أَرْجُو النَّفْعَ لِلْمُشْتَغِلِ بِهَا» ويُرْجى أَنْ يَكُونَ الْمُؤلِّفُ مُجَابَ الدَّعْوةِ، فَيُنْتَفِعُ بِهَا مَن اشْتَغَلَ بها.

قَوْلُهُ: «وَأَنْ يُخْلِصَ لِي فِي الْعَمَلِ»؛ لأنَّ الإخلاصَ عليه مَدارُ كلِّ شيْءٍ، فالعِلْمُ الذي فيه إخلاصٌ للهِ عَزَقِجَلَّ يُثابُ الإنْسانُ عليْهِ، ويَجْعَلُ اللهُ فيه خَيْرًا كَثيرًا.





بِعَيْنِ تِرْكَةٍ كَرَهْنٍ وُثِّقَا

١٥ يُبَدأُ أُوَّلًا بِإِمَا تَعَلَّقَا

١٦ بِــــهِ وَجَـــانٍ.....

#### الشَّـرْحُ

هذه الْمُقدِّمةُ تَتعلَّقُ بالتَّرِكَةِ، والإنسانُ إذا ماتَ تَعَلَّقَ بتَركَتِه خَمْسَةُ حُقوقٍ:

الأَوَّلُ: مَا تَعَلَّقَ بِعَيْنَ التَّرِكَةِ، مِثَالُه «كَرَهْنِ»، وَالرَّهْنُ مَعْنَاهُ: أَنَّ الإِنْسَانَ يَكُونُ عليهِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ: عَليْهِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ: أَوْفِني، فَيقُولُ: لَيْسَ عندي شَيْءٌ، فيقُولُ: أَعْطِنِي رَهْنًا، فَيُعْطيهِ رَهْنًا يَرْهَنُه بِدَيْنِه، فإذا ماتَ هذا الرَّاهنُ وَتَرَكَ هذا المَرْهونَ، ولمْ يكُنْ عنده سِواهُ فالآنَ يَتعلَّقُ بالتَّركَةِ حَقُّ المُرْتَهِنِ.

فإذا ماتَ مَيِّتُ، وخَلَّفَ سَيَّارَةً مَرْهُونَةً، ولم يُخلِّفْ سِواها، فإنَّنا نَبْدَأُ بإعْطاءِ الدُّيْن، المُرْتَمِنِ حَقَّه؛ لأنَّ الرَّهْنَ تَعَلَّقَ بعَيْنِ هذه السَّيَّارةِ، ولهذا لا يَجُوزُ لَمَنْ عليه الدَّيْنُ، أَنْ يَتَصرَّفَ فيها؛ لأنَّه قدْ تَعلَّقَ فيها حَقُّ المُرْتَمِنِ.

فنَبدَأُ أُوَّلًا بِها تَعلَّقَ بِعَيْنِ التَّركَةِ؛ لأنَّه حَتٌّ تَعلَّقَ بِعَيْنِ المالِ، لا بِذِمَّةِ المَيِّتِ.

قَوْلُهُ: «وَجَانٍ» هذا ممَّا يَتَعلَّقُ بعَيْنِ التَّركَةِ، يعني لو كانَ الإنسانُ المَيِّتُ له عَبْدٌ قد جَنَى على شَخْصٍ، ولَزِمَه بهذه الجِنايَةِ مالٌ، فإنَّه يُخيَّرُ مَن له الدَّيْنُ، بَيْنَ تَمَلُّكِ العبْدِ عن الجِنايةِ، أو أنْ يُباعَ العَبْدُ ويُعْطى صاحِبُ الجِنايَةِ قِيمَتَه، أو يَفْديه صاحِبُ

العَبْدِ، فَيُعْطَى المجني عليه قيمَتَه؛ لأنَّ الجِنايَةَ تَعلَّقَت برَقَبَةِ هذا العَبْدِ، فَهُو أَوْلَى مِن التَّجَهيزِ، وأَوْلَى من الوَصيَّةِ، وأوْلَى مِن الميراثِ، فيُقدَّم حقُّ المَجْني عليه على كلِّ شيءٍ.

#### ...... وَزَكَ اوْ تُلْفَ مِي ثُمَّ بِتَجْهِد زِ يَلِي قُ عُرْفَ ا

قَوْلُهُ: «تُلْفَى» أي توجَدُ، يعني لو فَرَضْنا أنَّ هذا الرَّجلَ عنده أَرْبعونَ شاةً حالَ عليها الحَوْلُ، ثمَّ سَلَّطَ اللهُ عليْها آفَةً أَهْلَكَتْها إلَّا شاةً واحدةً، والشَّاةُ الواحدة هذه زَكاةٌ، ثمَّ ماتَ صاحِبُ الغَنَمِ، ولم نَجِدْ في تَركتِه إلَّا هذه الشَّاةَ، نَقولُ: هذه الشَّاةُ تَعلَّقَتْ بها الزَّكَاةُ، فتُقدَّمُ على كلِّ شيْءٍ؛ لأنَّ الدَّيْنَ تَعلَّقَ بعَيْنِ هذه الشَّاةِ، والزَّكَاةُ دَيْنُ اللهِ عَنَقِبَهُ اللهُ عَنَقِهُ مَا اللهَ عَنَقِهُ اللهُ عَنَقِهُ اللهُ اللهُ عَنَقِهُ اللهُ عَنَقِهُ اللهُ عَنَقِهُ اللهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ اللهُ عَنَقَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنَقِهُ اللهُ ا

قَوْلُهُ: «ثمَّ بِتَجْهِيزٍ يَلِيقُ عُرْفَا» (ثم) تدُلُّ على التَّرتيبِ، يعْني بعْدَ ما يَتَعلَّقُ بِعَيْنِ التَّركَةِ نأتي للتَّجهيزِ، أَيْ: عَجْهيزِ المَيِّتِ: مِثْل قيمَةِ الماءِ، أُجْرَةِ الغاسِلِ، قِيمَةِ الكَفَنِ، قيمَةِ العَّفِرِ، أَجْرةِ الخامِلِ إذا كانَ لا يَحْملُ إلَّا بأُجْرَةٍ، أي: كلِّ ما يَتعلَّقُ بِتَجْهيزِ المَيِّتِ فإنَّه في المُرْتبةِ الثَّانيَةِ.

وقَوْلُهُ: «يَليقُ عُرْفًا» يعْني: بحَيْثُ لا يُتَجاوَزُ به الحَدُّ، ولا يُنْقَصُ عن الذي يَليقُ، ويَكونُ بحَسَبِ مالِ المَيِّتِ، فلا نَقولُ: اقْتَصِرْ على أَدْنى الواجِبِ من أَجْلِ أَنْ تُوفِّي الدُّيونَ الأُخْرى مَثلًا، ولا نَقولُ: اثْتِ بَكَفنٍ فاخِرٍ غالٍ، بلْ بحَسَبِ ما يَليقُ بِالمَيِّتِ.

وفي المثال الَّذي مَثَّلْنا به أَخيرًا الذي هو الزَّكاةُ، لَمَّا ماتَ المَيِّتُ لم نَجِدْ إلا هذه الشَّاةَ الَّتي هي الزَّكاةُ، والمَيَّتُ يَختاجُ إلى كَفَنٍ، وإلى تَجْهيزٍ؛ فَنَبدأُ بالشَّاةِ ونُعْطيها الفُقراءَ، وأمَّا تَجْهيزُه فيَجِبُ على مَن تَلْزَمُه نَفَقَتُه، فإنْ لم يَكنْ؛ فَعَلى بَيْتِ المالِ.

وهذا الَّذي ذَكَرَه المُؤلِّف -رَحمهُ اللهُ تعَالَى- هو مَذْهبُ الشَّافعيِّ (١)، أمَّا مَذْهَبُ الحَنابِلَةِ فهو بالعَكْسِ: يُقدَّمُ التَّجهيزُ، ثمَّ ما تَعلَّقَ بِعَيْنِ التَّرَكَةِ (٢)، ولكُلِّ مِن القَوْلَيْنِ وِجْهَةٌ:

أمَّا وِجْهةُ ما ذَهَبَ إليه الشَّافعيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فقالَ: إنَّ الحَقَّ مُتعلِّقٌ بهذه العَيْنِ، فلا بُدَّ تُعْطى مَن له الحَقُّ؛ يَعْني: أنَّ هذا المالَ قد تَعَلَّق به حَقُّ سابِقٌ على الحاجَةِ، فإنَّ حَقَّ الرَّاهِنِ مَثلًا مُتقدِّمٌ على تَعلُّقِ حَقِّ المَيِّتِ بتَرِكَتِه، ثمَّ إنَّ المَيِّتَ قدْ رَضِيَ بأنْ يَتعلَّقَ حَقُّ المُرْتَهِن بَهٰذا الرَّهْنِ في حالِ حَياتِهِ، فصَارَ أَوْلى بالتَّقديم؛ نَعَم لو فُرِضَ أَنَّه يَعذَّر تَجْهيزُ المَيِّتِ مِن أَقارِبِه، ومِن بَيْتِ مالِ المُسْلمينَ، فإنَّنا نَقولُ: أوَّل مَن يَجِبُ عليْهِ مَا حَليْهِ أَنْ يُجِهِزُ المَيِّتِ الرَّهنِ حَفْلَةٍ.

وأمَّا مَذهبُ الحنابِلَةِ فيقولونَ: إنَّ التَّجهيزَ يَتعلَّقُ به ضَرورَةُ اللَّيْتِ فهو مُقدَّمٌ، قالوا: وَالدَّليلُ على هذا أنَّ الإنْسانَ إذا كانَ حيًّا وأحاطَت الدُّيونُ بهالِه؛ فإنَّه تُقدَّمُ ضَرورَتُه، الثِّيابُ، والأَواني الَّتي يَخْتاجُها للطَّبْخِ، وما إلى ذلك، والمَيِّتُ كالحَيِّ، فتُقدَّمُ ضَرورَتُه اللَّيْتِ على المتُعلِّقِ بعَيْنِ التَّركَةِ.

وإذا كانَ لِكلِّ واحِدٍ منْهم وِجْهةٌ؛ فالأَقْرَبُ للصَّوابِ -فيها نَرى- ما ذَهَبَ إليه الإمامُ أَحْمَدُ؛ بدَليلِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (٢)، ولمْ يَسْتَفْصِلْ: هل عليه دَيْنٌ أَمْ لا؟ فَيَكُونُ مُؤنَةُ التَّجهيزِ مُقدَّمَةٌ على حُقوقِ المتَعلِّقِ بالتَّركَةِ، لاحْتهالِ أَنْ يَكُونَ هذاذِ الثَّوبانِ مَرْهونَيْنِ، وإنْ كانَ هذا الإحْتهالُ بَعيدًا؛ لأنَّ هذا يَتعلَّقُ

<sup>(</sup>١) انظر: الأم (٢/ ٦٣٦)، والمجموع للنووي (٥/ ١٢٠–١٢١)، وأسنى المطالب (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف للمرداوي (٦/ ٢١)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب المحرم يموت بعرفة، رقم (١٨٤٩)؛ ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَسَحَالِلَهُ عَنْهُا.

بحاجَةِ المَيِّتِ، وحاجَتُه مقدَّمَةٌ على دُيونِه.

#### ····

### ١٧ وَلِجِهَاذِ الزَّوْجَةِ الـزَّوْجُ يَـلِي إِنْ مُـــوسِرًا .......

#### الشَّرحُ

قَوْلُهُ: ﴿وَلِجِهَازِ الزَّوْجَةِ...﴾ هذه الجُملةُ مُعْترضَةٌ، في الواقِعِ أَرادَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ مُعْترضَةٌ، في الواقِعِ أَرادَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ منها أَنْ يُبيِّنَ أَنَّ جِهازَ الزَّوجَةِ لا يؤخَذُ مِن مالها، وإنَّما يُؤخذُ مِن مالِ زَوْجِها إِنْ كانَ مُعْسرًا فمِن مالِها.

يعْني: إذا ماتَت الزَّوجَةُ وليْسَ عندها مالُ تُجهَّزُ به، فإنَّ زَوْجَها يُجهِّزُها إنْ كانَ موسِرًا، وإنْ كانَ مُعْسرًا فلا يَجِبُ عليه التَّجهيزُ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿لِينُفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ مِّ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللهُ ﴾ [الطلاق:٧] فإنْ كانَ مُعْسِرًا، فمَن يتولَّى تَجْهيزَها؟ أقارِبُها الذين يَلْزَمُهم نَفَقَتُها، ثمَّ بيْتُ المالِ.

مِثالُ ذلك: امْرأةٌ خَلَفتْ مالًا يَكْفي لِجِهازِها، وليس عليها دَيْنٌ، ولم يَتعلَّقْ بعيْنِ مالِها شَيْءٌ، لكنْ هل نُجهِّزُها ونَحْرِمُ الوَرَثَةَ، أَوْ يُجهِّزُها الزَّوجُ ومالُها المَوْجودُ للوَرَثَةِ؟

على كَلامِ المُؤلِّفِ: يُجهِّزُها الزَّوجُ، ومالُها المَوْجودُ يُعطى الوَرَثَةَ، هذا إذا كانَ موسرًا، أمَّا إذا كانَ مُعْسِرًا؛ فإنَّ المَوْجودَ مِن مالِها تُجهَّزُ به، ويَسْقطُ حَقُّ الوَرَثَةِ.

وهذه مَحَلُّ خِلافٍ بِيْنَ العُلماءِ، فَمَذْهَبُ الشَّافعيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ -كَمَا تَرى- أَنَّ الزَّوجَ يَجِبُ عليه أَنْ يُجَهِّزَ زَوْجَته -إذا ماتتْ- من مالِه (١).

<sup>(</sup>١) انظر: أسنى المطالب (١/ ٣٠٨)، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٣/ ١٢٢).

أمَّا مذْهبُ الحَنابلَةِ رَحَهُهُ اللَّهُ فيقولونَ: إنَّ الزَّوجَ لا يَلْزَمُه أَنْ يُجهِّزَ زَوْجَتَه؛ لأَنَّ إنْفاقَ الزَّوجِ على الزَّوجةِ في مُقابَلَةِ الإسْتمتاعِ بِها، وَلَمَّا ماتَتْ انْقَطَعَ الإسْتمتاعُ بِها، وَلَمَّا ماتَتْ انْقَطَعَ الإسْتمتاعُ بِها، اذَن فَتُجهَّزُ من مالِها (۱).

ويَظْهِرُ أَثَرُ الخِلافِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي تَقدَّمتْ.

ولكنْ هذه المَسْأَلةُ: الصَّوابُ فيها مع الشَّافعِيِّ؛ لأنَّ التَّكفينَ ومَؤُونَةَ التَّجهيزِ من العِشْرةِ بِالمَعْروفِ، وقدْ قالَ تَعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾، وكلُّ أحَدٍ يَنْتقدُ الزَّوْجَ إذا قيل له: غَسِّلْ زَوْجَتك وكَفِّنْها؟ قالَ: لا، إنَّما يَجِبُ عليَّ نَفَقَتُها وهي حيَّةُ أَسْتَمْتِعُ بها، أمَّا الآنَ فلا فائدَةَ لي مِنْها؛ فكُلُّ النَّاس يَرَوْنَ أنَّ هذا من سوءِ المُعاشَرَةِ.

..... ثُمَّ بِدَيْنٍ مُرْسَلِ

هذه المُرْتِبَةُ الثَّالثَةُ: الدَّيْنُ المُرْسَلُ.

والمُرادُ به: الدَّيْنُ الذي ليس فيه رَهْنٌ، ولم يَتَعَلَّقْ بعَيْنِ التَّركةِ.

فهو إذَن: كلُّ دَيْنٍ يَتعلَّقُ بذِمَّةِ المَدينِ لا بِعيْنِ التَّركَةِ.

وبهذا تَبيَّنَ أَنَّ الدُّيونَ الَّتي على المَيِّتِ إمَّا أَنْ تَكونَ مُوثَقَةً برهْنٍ، وإمَّا أَن تَكونَ غَيْرَ موثَقَةٍ.

مثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ وعليْهِ دَيْنٌ، لكنْ ليس فيهِ رَهْنٌ، فيُقَدَّمُ التَّجهيزُ، فإذا جَهَّزناهُ، وبَقِيَ عندنا بَعْدَ التَّجهيزِ أَلْفُ ريالٍ، وعليْهِ دَيْنٌ قدْرُه أَلفُ ريالٍ، فهَلْ يَكونُ الأَلْفُ الذي ترَكَه الميِّتُ للوَرثةِ، أو نَقْضي به الدَّيْنَ؟ نقْضي به الدَّيْنَ، ولا يَبْقى للوَرثةِ شيْءٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٥٣)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ١٠٤).

#### ١٨ ثُـمَّ وَصِيَّةٍ بِثُلْتٍ فَأَقَلْ لِأَجْنَبِيِّ .....

#### الشَّـرْحُ

ثمَّ هذه المُرْتبةُ الرَّابِعَةُ: بَعْدما نَقْضي الدَّيْن نأتي للوَصيَّةِ فَنُقَدِّمُها، لكنِ اشْتَرَطَ المُؤلِّفُ للوَصيَّةِ شَرْطيْنِ:

الشَّرطُ الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ بِالثُّلْثِ فَأَقَلَّ.

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ تَكُونَ لِأَجنبِيِّ. والمُرادُ بالأَجْنبيِّ هنا مَن ليْسَ بوارِثٍ.

ما هو الدَّليلُ على هذيْنِ الشَّرطيْنِ؟

الدَّليلُ قُولُه تَبَارَكَوَتَعَالَى فِي آياتِ المُواريثِ- لَمَّا ذَكَرَ اسْتَحْقَاقَ الوَرَثَةِ قَالَ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيلَةِ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء:١١].

وقالَ في إرْثِ المَرْأَةِ مِن زَوْجِها: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوَ دَيْنِ ﴾ [النساء:١٢].

وقالَ في إِرْثِه من زَوْجَتِه: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِـيَّةِ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ﴾. وفي الكَلالَةِ قالَ: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِـيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَكَآرٍ ﴾ [النساء:١٢].

وَتَجِدُ فِي الآيَةِ أَنَّ اللهَ قدَّمَ الوَصيَّةَ على الدَّيْنِ، وفي كَلامِ المُؤلِّفِ قَدَّمَ الدَّينَ على الوَصيَّةِ، لماذا؟

الجوابُ عن ذلك: أنَّ الدَّيْنَ مُقدَّمٌ بالنَّصِّ وَالإجْماعِ.

أمَّا النَّصُّ: فحَديثُ عليِّ رَضِاً لِنَّهُ عَنْهُ، قالَ فقضي النَّبيُّ ﷺ بالدَّيْنِ قبْلَ الوَصيَّةِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَمْدِ وَصِــيَّةِ يُوْصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنِ ﴾، (١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث (٤/ ٥)، معلقا، ووصله الإمام أحمد (١/ ٧٩)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث

وأمَّا الإِجْمَاعُ: فقدْ أَجْمَعَ العُلماءُ على أنَّ الدَيْنَ مُقدَّمٌ على الوَصِيَّةِ. وأمَّا النَّظرُ والقِياسُ: فيُقالُ:

أُوَّلًا: أَنَّ اللهَ قَدَّمَ الوَصيَّةَ؛ لأنَّهَا ليْسَتْ واجِبَةً، وإنَّما هي تَبَرُّعٌ، والدَّيْنُ واجِبٌ، فلمَّا لم تكُن واجبَةً فإنَّه يُخْشى أَنْ يُفرِّطَ الورَثَةُ بها؛ فقُدِّمَت ليَعْتَني بها الوَرَثَةُ، لا لأنَّها مُقدَّمَةٌ على الدَّيْنِ.

ثانيًا: أنَّ الديْنَ له مُطالِبٌ، يعني: لوْ فَرَضْنا أنَّ الورثَةَ لا يَخافونَ اللهَ فسَكَتوا، فَهَل يَسْقُطُ الدَّيْنُ؟ الجَوَابُ: لا؛ لأنَّ له مُطالِبًا، وَالوصِيَّةُ ليس لها مُطالِبٌ إذا لمْ يُعلَم المُوصى له بها، فإنَّه ليس لها مُطالِبٌ، فرُبَّها يَكونُ الوَرثَةُ لا يَخافونَ اللهَ، وَيَجْحدونها، فلِهذا قُدِّمَت على الدَّيْن.

ثالثًا: أنَّ الوَصيَّةَ حَقُّ للمَيِّتِ هو الذي أَوْصى بها، والدَّيْنُ حَقُّ للحَيِّ، فرُبَّها يَتسامَحُ الدَّائِنُ في الدَّيْنِ ويَسْقطُ الدَّيْنُ، أمَّا الوصيَّةُ فلا يُمْكنُ إسْقاطُها اللَّهمَّ إلَّا إذا رَدَّها الموصى له.

وقد اشْترطَ المؤلِّفُ في الوَصيَّةِ أَنْ تَكُونَ بِالثَّلْثِ فَأَقَلَّ لَغَيْرِ وَارِثٍ، والدَّليلُ على ذلك حَديثُ سَعْدِ بِنِ أَبِي وقَّاصٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ حين عاده النَّبيُّ ﷺ في مَرَضهِ، وقالَ: إِنِّي ذو مالٍ ولا يَرثُني إلَّا ابْنةٌ لِي أَفَاتَصَّدُق بثُلُثَيْ مالي؟ قالَ: «لَا»، قال: فَالشَّطْرُ؟ قالَ: «لَا»، قالَ: فَالثَّلُثُ؟ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ »(١)، فَرَخَّصَ له بِالثَّلُثِ فَقَطْ.

الإخوة من الأب والأم، رقم (٢٠٩٤)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، رقم
 (٢٧١٥)، من حديث على بن أبي طالب رَضَالِيَّةُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم (٢٧٤٤)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية، باب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

وأمَّا كَوْنُهَا لَغَيْرِ وارِثِ: فلأنَّه لو أَوْصَى للوارِثِ لكانَ مُتعدِّيًا لِحُدُودِ اللهِ، وقد قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾، ولْنَفْرِضْ أَنَّه أَوْصَى لأُمِّه بثُلُثِ مالِه في مَسْأَلةٍ يَكُونُ للأُمِّ فيها السُّدُسُ.

مِثْالُه: إنْسَانٌ هَلَكَ عَن: أُمِّ، وأَخَوَيْنِ شَقيقَيْنِ، للأُمِّ في هذا المِثالِ السُّدسُ، فإذا أَعْطَيْناها الشُّدُسَ، صارَ لها النِّصْفُ، وهذا تَعدِّ أَعْطَيْناها السُّدُسَ، صارَ لها النِّصْفُ، وهذا تَعدِّ الْحُدودِ اللهِ؛ لأنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ لأُمِّ الإنْسَانِ بعدَ مَوْتِه إلَّا السُّدُسَ إذا وُجِدَ جَمْعٌ من الإخوةِ، أو فَرْعٌ وارِثٌ. هذا من جِهَةٍ.

ومن جِهَةٍ أُخْرَى أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لِللَّهِ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(١).

فَتَبَيَّنَ الآنَ أَنَّ الوَصِيَّةَ بِهَا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ لَا تُنَفَّذُ، فَلَا تُنَفَّذُ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ الْمُرشِدينَ، والذي لا يُنفِذُ الزَّائدَ، لا كلَّ الوَصيَّةِ، فلا يَنْفُذُ الزَّائدُ إلَّا بإجازَةِ الوَرَثَةِ المُرشِدينَ، وأنَّ الوَصيَّةَ للوارِثِ حَرامٌ.

#### وَلِإِرْثٍ مَــا فَضَــلْ

هذه المُرْتبةُ الخامسَةُ: الباقي للإرْثِ.

فإذا قالَ قائلٌ: نحن نعلَمُ أنَّه لو استوْعَبَ الدَّيْنُ المتعَلِّقُ بِعَيْنِ التَّرَكَةِ جَمِيعَ التَّرَكةَ لم يَبْقَ التَّرَكةَ لمْ يَبْقَ التَّركةَ لمْ يَبْقَ لَمْ يَبْقَ لِمُ يَبْقَ لَمْ يَعْلَمُ أَلَهُ لمْ يَبْقَ لَمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلِمْ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلِمْ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلِمْ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمْ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمْ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لَمْ يَعْلِمْ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلَمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمْ لمْ يَعْلِمْ لمْ يَعْلِمْ لمْ يَعْلَمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ لمْ يَعْلِمُ لمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧)، وأبو داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم (٢٨٧٠)، والترمذي: كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (٢١٢٠)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (٢٧١٣)، من حديث أبي أمامة رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ، وإسناده حسن، حسَّنه الإمام أحمد والترمذي، انظر: بلوغ المرام لابن حجر (ص ٩٦٨).

للوَرَثَةِ شَيْءٌ، ونعلَمُ أَنَّه لو كانَ عليه ديْنٌ بلا رَهْنِ وهو الدَّيْنُ المُرْسَلُ يَسْتغرِقُ جَميعَ مالِه، لم يَبْقَ للوَرَثةِ شَيْءٌ، لكنَّ الوَصيَّةَ لا تَزيدُ على الثُّلْثِ، فكيف يُقالُ: إنَّها مُقدَّمَةٌ على الميراثِ؟

نَقُولُ: لأنَّ الوَصيَّةَ تُؤخَذُ من رأسِ المالِ، والميراثُ يُقسَّمُ على ما بقي بعْدَ الوصيَّةِ، يَعْني: يُؤخَذُ ممَّا بقِيَ بعد الوصيَّةِ.

ونَضْرِبُ لـذلك مَثلًا: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُخْتِ شقيقَةٍ، وأُوْصى بالثُّلثِ؟

فميراثُ الزَّوجِ النِّصْفُ، والأُخْتُ الشَّقيقَةُ النِّصْفُ، وللوَصِيَّةِ الثُّلُثُ.

إذا قَسَّمْنا قلنا: المَسْأَلَةُ مِن تِسْعَةِ: للوَصيَّةِ الثُّلثُ ثَلاثَةٌ، ثمَّ نَقْسِم الباقِيَ أَنْصَافًا بَيْنَ الزَّوْجِ وَالأُخْتِ، نُعْطي الزَّوْجِ ثَلاثَةً، والأُخْتَ ثَلاثَةً. فالآنَ نَقَصَ حَقُّ الزَّوْجِ والأُخْتِ، فَبَعْدَ أَنْ كَانَ لَكُلِّ واحِدِ منْهما النِّصْفُ، صارَ لَكُلِّ واحِدِ الثُّلثَ، والوَصيَّةُ ما نَقَصَتْ، بل أُعطِيَ الموصى له الثُّلُثَ كامِلًا.

ولو أَرَدْنا أَنْ نُسوِّيَ بِيْنَ الوصيَّةِ والميراثِ لكُنَّا نعْطي صاحِبَ الوصيَّةِ الرُّبعَ، ونعطي هؤلاء رُبُعًا وثُمُنًا، ويَكونُ النَّقْصُ داخلًا على الجَميعِ بالسَّويَّةِ.

ونَقولُ: المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ: ثَلاثَةٌ، وللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النَّصْفُ: ثَلاثَةٌ، وللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النَّصْفُ: ثَلاثَةٌ، وللموصَى له الثُّلثُ: اثنانِ؛ فَتَعولُ إلى ثَمانيَةٍ، فهنا دَخَلَ النَّقْصُ على الجميع، أعْطينا صاحِبَ الوَصيَّةِ في الحَقيقَةِ الرُّبعَ: اثنين مِن ثَمانيَةٍ، وأَعْطينا الزَّوْجَ رُبعًا وثُمنًا: ثَلاثَةٌ مِن ثَمانيَةٍ، وأعْطينا الأُخْتَ الشَّقيقَة رُبُعًا وثُمنًا: ثَلاثَةٌ مِن ثَمانيَةٍ، وأعْطينا الأُخْتَ الشَّقيقَة رُبُعًا وثُمنًا: ثَلاثَةٌ مِن ثَمانيَةٍ. فدَخَلَ النَّقْصُ على الجَميع.

فَتَبَيَّنَ أَنَّنَا نُقدِّمُ الوَصيَّةَ على الميراثِ؛ حَيْثُ نُعْطي الموصى له نَصيبَهُ من رأْسِ المالِ، ونَقْسِمُ بيْنَ الورَثَةِ على ما بقي بعْدَ الوَصيَّةِ، وحينتذِ يَكُونُ النَّقْصُ على الوَرَثَةِ دونَ الوَصيَّةِ، ولو أَنَّنا قلْنا: بعَدَمِ التَّقديمِ؛ لدَخَلَ النَّقْصُ على الجَميع.

مسْأَلةٌ: هل الهِبَةُ مثلَ الوَصيَّةِ، يعني: تكونُ بالثُّلثِ فأَقَلَّ؟

الجواب: إن كانتْ في مَرَضِ موْتِه المَخوفِ فهي كالوَصِيَّةِ، تَكُونُ بالثُّلثِ فأقَلَّ لغَيْرِ وارِثٍ، وإنْ كانتْ في صِحَّتِه أو في مَرَضٍ بَرِئَ منه، أو في مَرَضٍ غيْرِ مَخوفٍ، فهي من رَأْسِ المالِ، ليْسَ من الثُّلُثِ.

مثاله: لوْ وَهَبَ مالَه وهو صَحيحٌ شَحيحٌ؛ فلَهُ ذلك.

لوْ قالَ قائلٌ: هل الوَقْفُ كالوَصِيَّةِ؟

نقول: الوَقْفُ كالهِبَةِ إِنْ كَانَ فِي صِحَّتِه أَو فِي مَرَضٍ بَرِئَ منه، أَو فِي مَرَضٍ غَيْرِ مَخُوفٍ، نَفَذَ كُلُّ ما أَوْقَفَ ولوْ كَانَ كُلَّ مالِه، وإِنْ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِه المَخوفِ فهو كالوَصيَّةِ، لا يَنْفُذُ منْه إِلا الثَّلُثُ.





الأَسْبابُ: جَمْعُ سَبَبِ، والسَّببُ في اللَّغةِ: كلُّ ما يُتَوَصَّلُ به إلى شيْءِ مَقْصودٍ، ومنْه قوْلُه تَعالى: ﴿مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. السَّمَاءِ. الحج:١٥]، أيْ: بشَيْءٍ يوصِلُه إلى السَّماءِ.

أمَّا في اصْطلاحِ الأُصوليِّينَ فالسَّببُ: ما يَلْزَمُ من وُجودِهِ الوُجودُ، ومِن عَدمِه العَدَمُ.

والفَرْقُ بيْنه وبيْنَ الشَّرْطِ: أنَّ الشَّرطَ يَلْزَمُ من عَدَمِه العَدَمُ، ولا يَلْزَمُ من وُجودِه الوُجودُ.

هذا هو الفَرْقُ، وإلَّا فَكِلاهما يَلْزَمُ مِن عَدَمِه العَدَمُ.

أَرَأَيْتَ مَثلًا: دُخولَ وَقْتِ الصَّلاةِ سَبَبٌ للوُجوبِ؛ لأنَّ الإنْسانَ لوْ وُجِدَ له مانِعٌ يَمْنعُه من وُجوبِ الصَّلاةِ قبلَ دُخولِ الوقْتِ لم تَجِبْ عليه، يعْني: لوْ حاضَت المَرْأةُ قبْلَ الزَّوالِ، لمْ تجبْ عليها صَلاةُ الظُّهْرِ، وإذا دَخَلَ الوَقْتُ؛ وجَبَت الصَّلاةُ، فالوَقْتُ سَببٌ، وإذا عُدِمَ الوَقْتُ عُدمَ الوُجوبُ، وإذا وُجدَ الوَقْتُ، وجِد الوُجوبُ.

كذلك أيضًا: مِلْكُ النِّصابِ في الزَّكاةِ سَببٌ لوُجوبِ الزَّكاةِ، وتَمَامُ الحَوْلِ شَرْطٌ لوُجوبِ الزَّكاةِ، ولهذا لو كانَ عند الإنْسانِ دونَ النِّصابِ ومَضى عليْهِ أَحْوالُ فلا زَكاةَ عليْه، وإذا كانَ عنده نِصابٌ ومَضى –عليه أَحْوالُ وَجَبَ عليْه أَنْ يُزكِّيَ؟ لأنَّ السَّببَ مَوْجودٌ.

#### فها هي أسبابُ الإرْثِ؟

هي ما يوجَدُ الإِرْثُ بوجودِها، ويَنْتفي بانْتفائها.

أَوْ مَا يَلْزُمُ مِن وُجُودِها وُجُودُ الإِرْثِ، ومِن عَدْمِها عَدَمُ الإِرْثِ.

والإرْثُ: هو انْتقالُ المالِ من الميِّتِ المَوْروثِ إلى الحَيِّ الوارثِ.

#### ----

#### ١٠ وَهْ يَ ثَلَاثَةٌ: نِكَ احٌ وَنَسَبْ ثُمَّ وَلَاءٌ لَيْسَ دُونَهَا سَبَبْ

#### الشَّرْحُ

أيْ: أسبابُ الإرْثِ ثَلاثَةٌ.

بدأ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بالنِّكَاحِ؛ لأَنَّه يورَثُ به من الجانبَيْنِ، فالزَّوجَةُ تَرِثُ مِن زوْجِها، والزَّوْجُ يَرِثُ مِن زَوْجَتِه.

وَثَنَّى بِالنَّسَبِ؛ لأَنَّه يُورَثُ بِه مِن الجَانِبَيْنِ أَحِيانًا، ومِن جَانِبٍ وَاحِدٍ أَحْيانًا، وأَحْيانًا، ومِن جانِبٍ وَاحِدٍ أَحْيانًا، وأَحْيانًا لا يُورَثُ بِه.

وثَلَّثَ بالوَلاءِ، لِتَأْخُّرِ رُتْبتِه، فإنَّه لا يورَثُ به إلَّا إذا فُقِدَ النَّسبُ، ولا يورَثُ به إلا مِن جانِبٍ واحِدٍ؛ فلهذا أخَّرَه.

والنَّكاحُ الذي يورَثُ به هو عَقْدُ الزَّوجيَّةِ الصَّحيحُ، سواءٌ حصَلَ جِماعٌ أَمْ لَمْ يَرَها. لَمْ يَحْصُلْ، وسَواءٌ رآها أَمْ لَمْ يَرَها.

فإذا عَقَدَ شخصٌ على امْرأةٍ وماتَ عنْها في الحالِ فإنَّها تَرِثُه، أو ماتَتْ هي في الحالِ فإنَّه يَرِثُها بمُجرَّدِ العَقْدِ.

ودلَيل ذلك: قوله تَعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصَفُ مَا تَكَوَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ [النساء: ١٦]، ﴿وَلَهُنِ ٱلزَّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ﴾ [النساء: ١٦].

فَبَيَّنَ اللهُ فِي هذه الآيَةِ أَنَّ الزَّوْجَ يرِثُ من زَوْجَتِه، وهي تَرِثُ مِن زَوْجِها.

وقولنا: «عَقْدُ الزَّوجيَّةِ الصَّحيحُ» احْترازًا مِن العَقْدِ الفاسِدِ والعَقْدِ الباطِلِ.

العقْدُ الباطِلُ: هو الذي أَجْمَعَ العُلماءُ على فَسادِه، والعَقْدُ الفاسِدُ: هو الذي اختلفوا في فَسادِهِ.

مثالُ الأَوَّل: لـوْ تزَوَّجَ الإنْسانُ أُخْتَه من الرَّضاعِ، وهـو لا يَدْري، وبَعْـدَ أَنْ ماتَ عنْها ثَبَتَ أَنَّها أُخْتُه من الرَّضاعِ، فإنَّها لا تَرِثُه؛ لأنَّ العَقْدَ باطلٌ بإجْماعِ المُسْلمينَ.

ومِثالُ الفاسِدِ: رَجلٌ تَزوَّجَ امْرأةً بلا وَلِيَّ، فهذا النَّكاحُ فاسِدٌ، لاختلافِ العُلماء فيه، فمِنْهم مَن صحَّحه إذا كانَتْ عاقِلَةً بالِغَةً، ومِنْهم مَن قالَ: لا يَصِحُ. والصَّحيحُ: أَنَّه لا يَصِحُّ.

فهذا رَجُلٌ عَقَدَ على امْرأةِ بِلا وَلِيِّ، وماتَ عنْها، أو ماتَتْ عنْه؛ فإنَّه لا يَثْبُتُ الإِرْثُ بَيْنَهما؛ لأنَّ العَقْدَ فاسِدٌ، وليس بصَحيح.

وتقَدَّمَ أَنَّه يورَثُ به مِن الجانِيَيْنِ، إلَّا أَنَّه يُفَضَّلُ فيه الذَّكَرُ، فلَه نِصْفُ ما تَركَت امْرأَتُه إِنْ لَمْ يكنْ لها وَلَدٌ، والرَّبعُ إِنْ كانَ لها وَلَدٌ، ولَمَا منْه الرُّبعُ إِن لَم يَكُنْ له وَلَد، والثُّمنُ إِنْ كانَ له وَلَدٌ.

إذَن: تَرِثُ الزَّوْجَةُ مِن زَوْجِها، وَالزَّوْجُ مِن زَوْجَتِه ما لَمْ تَحْصُلُ البَيْنُونَةُ، فإنْ حَصلَت البَيْنُونَةُ؛ فلا ميراث.

- رَجلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَه طَلاقًا رَجْعيًّا وفي أَثْناءِ العِدَّةِ مـاتَ عَنْهَا، فـإنَّهَا تَرِثُه؛ لأَنَّهَا زوجَةٌ في الواقِعِ، قـالَ اللهُ تَعالى في الرَّجْعيَّاتِ: ﴿وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ﴾ [البقرة:٢٢٨].

- رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَه ثَلاثًا وماتَ وهي في العِدَّةِ، وهو حينَ طَلَّقَها صَحيحٌ ليس في مَرَضِ المَوْتِ، فإنَّها لا تَرِثُ؛ لأنَّها بانَتْ منه، ولوْ طَلَّقَها وَهو مَريضٌ مَرَضَ المَوْتِ المَخوف، ثمَّ ماتَ عنْها؛ فإنَّها ترِثُه؛ لا لأنَّ آثارَ النَّكاحِ باقيَةً، ولكنْ لأنَّه مُتَّهَمٌ بقَصْدِ حِرْمانِها.

- ولهذا لوْ جاءَ الطَّلَبُ منْها، وقالتِ الزَّوْجَةُ للمَريضِ مَرضًا مَحُوفًا: طَلِّقْني فَطَلَّقَها، ثمَّ ماتَ قبْلَ أَنْ تَنْتهيَ العدَّةُ؛ فإنَّها لا تَرثُ لعدَم التُّهْمةِ.

ولوْ أنَّ هذه المرأةَ الَّتي طلَّقَها زوْجُها في مرَضِ موتِه المَخوفِ بدون سؤالهِا، انْتَهتْ عدَّتُها وتزَوَّجَها آخَرُ؛ فهلْ تَرِثُ من الأوَّل أو لا؟

هذا فيه خِلافٌ، فبَعْضُ العُلماءِ قال: تَرِثُ؛ لأنَّ العلَّةَ وهي التُّهْمةُ بقَصْدِ حِرْمانِها لم تَزلْ مَوْجودَةً. وبعْضُهم قالَ: لا تَرِثُ؛ لئلَّا تَرِثَ زَوْجيْنِ اثْنَيْنِ، الزَّوْجِ الأَوَّلِ، والثَّاني لو ماتَ عَنْها، فلا يَصِحُّ.

ومَذْهَبُ الحنابلَةِ: أَنَّهَا إذا تزوَّجَت؛ فإنَّهَا لا تَرِثُ؛ لئلَّا يَقَعَ إِرْثُهَا لزَوْجِيْنِ اثْنَيْنِ، ولأنَّهَا لَزَوَّجَتْ كأنَّها قَطَعَت العَلاقاتِ قَطعًا تامًّا معَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ<sup>(۱)</sup>.

الثَّاني من الأسْبابِ: النَّسَبُ، وهو القَرابَةُ: وهي الاِتِّصالُ بيْنَ إِنْسانَيْنِ بسَبَبِ الوِلادَةِ، سواءٌ كانتْ قَريبَةً أَم بَعيدَةً.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف للمرداوي (١٨/ ٣٠٧)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٥٥٦).

فَمَثُلًا: الأَبُ يرِثُ بالنَّسَبِ، الإَبْنُ يرِثُ بالنَّسَبِ، الأَخُ يَرِثُ بالنَّسبِ، العَمُّ بالنَّسبِ، العَمُّ بالنَّسبِ، وهَلُمَّ جَرَّا.

وهذه القَرابةُ تَنْقسِمُ إلى ثَلاثةِ أَقْسامٍ: أُصولٍ، وفُروعٍ، وحَواشٍ.

فَمَن تَفَرَّعَ مَنْكَ: فهو من الفُروعِ، ومنْ تَفَرَّعْتَ منْهم: فهم الأصول، ومَن تَفَرَّعوا منْ أصولِك: فهم الحَواشي.

ولهذا لا يُمكنُ أنْ تَجدَ القَرابَةَ خارجَةً عن هذه الثَّلاثَةِ.

أُوَّلًا: الأُصولُ، ودَليلُه قوْلُه تَعالى: ﴿وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَلَدُّ وَوَرِتُهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِــيَةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾.

#### ويَرِثُ منْهم:

١ - كلُّ ذَكر لم يُدْلِ بأُنْثى؛ كالأبِ، وأبي الأبِ، وأبي أبي الأبِ.

فأمَّا أَبُو الأُمِّ فلا يرِثُ؛ لأنَّه أَدْلَى بأُنْثى.

فإذا ماتَ ميِّتٌ عن: ابْنِ عمِّ بعيدٍ، وعن أبي أُمِّ، فالمالُ لابْنِ العَمِّ، وليس لأبي الأمِّ شيْءٌ؛ لأنَّه أدْلى بأُنْثى.

٢ - كلُّ أُنْثى لم تُدْلِ بذَكَرٍ قَبْله أُنْثى.

فالأُمُّ ترِثُ، أمُّ الأمِّ ترِثُ، أمُّ الأبِ تَرِثُ، أمُّ الجَدِّ من قِبل الأَبِ ترِثُ.

أمَّا أمِّ أبي الأُمِّ فلا ترث؛ لأنها أَدْلَت بذَكَرٍ قَبْلَه أُنْثَى، وهو غيْرُ وارِثٍ، ومَن أَدْلَ بغَيْرِ وارِثٍ فليْسَ بوارِثٍ، لكنَّ بَعْضَ أَهْلِ العلْمِ رَحِمَهُ وَاللهِ : إنَّ مَن أَدْلَتْ

بالجَدِّ لا تَرِثُ، وقالَ آخرون: إنَّ مَن أَذْلَتْ بأبِ أَعْلى من الجَدِّ، فإنَّما لا ترِثُ، يعني: عندَهم الذي يَرِثُ أُمُّ الأُمِّ وإنْ علَتْ، وأُمُّ الأَبِ وإنْ عَلَت بمَحْضِ الإناثِ، أما أُمُّ أبي الأبِ فلا ترِثُ، وهذا مذْهَبُ مالِكِ(۱)، وأما مذْهَبُ الحنابِلَةِ فقالوا: ترِثُ أُمُّ الأمِّ وإنْ علَتْ بمَحْضِ الإناثِ، وأُمُّ الأبِ وإنْ علَتْ بمَحْضِ الإناثِ، وأُمُّ الأبِ وإنْ علَتْ بمَحْضِ الإناثِ، وأمُّ المَّدِّ أبي الحَدِّ، فإنَّما لا تَرِثُ ولوْ بمَحْضِ الإناثِ، وأمَّ أبي الجَدِّ، فإنَّما لا تَرِثُ ولوْ بمَحْضِ الإناثِ، وأمَّ أبي الجَدِّ، فإنَّما لا تَرِثُ ولوْ بمَحْضِ الإناثِ، وأمَّ أبي الجَدِّ تَرِثُ ما دامَتْ بمَحْضِ الإناثِ الإناثِ المَنْ مَنْ مَذْهَبِ الحنابِلَةِ، يقولونَ: إنَّ أمَّ أبي الجَدِّ تَرِثُ ما دامَتْ بمَحْضِ الإناثِ (۱).

ثانيًا: الفُروعُ، ودليلُه قولُه تَعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَلَكِ كُمْ ﴾.

ويرِثُ منهم كلُّ مَن لمْ يُدْلِ بأُنْثى.

فالبِنْتُ ترِثُ، والإبْنُ يرِثُ، وابْنُ الابْنِ يرِثُ، وبِنْتُ الابْنِ تَرِثُ، وابْنُ البِنْتِ لا يَرِثُ؛ لأنَّها أَدلَتْ بأُنْثى. لا يَرِثُ؛ لأنَّها أَدلَتْ بأُنْثى.

ثَالثًا: الحَواشي، ودَليلُه قَوْلُه تَعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ ٱمْـرَأَةٌ ۗ وَلَهُۥَ أَخُ أَوْ أُخْتُ﴾، وهُم فُروعُ الأُصولِ.

ويَرِثُ مِنْهم:

١ - الإخْوةُ مُطْلقًا، سواءٌ كانوا ذُكورًا أو إناثًا، أَشِقَّاءَ، أَوْ لأَبِ، أَو لأُمِّ.

٢ - كلُّ ذَكرٍ لمْ يُدْلِ بأُنْثى.

<sup>(</sup>۱) انظر: التفريع لابن الجلاب (۲/۲۰)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (ص:۱٦٧١)، وحاشية الصاوى (٤/ ٦٣٤)، وشرح مختصر خليل لمحمد عليش(٩/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (١٨/ ٦٣)، وكشاف القناع (٤/٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٩)، وتحفة المحتاج للهيتمي (٦/ ٤٠٥).

ابْنُ الأُخْتِ لا يَرِثُ؛ لأنَّه أَدْلَى بأُنْثى، بِنْتُ الأُخْتِ لا تَرِثُ؛ لأنَّها ليْسَتْ ذَكرًا، وليْسَتْ مِن الأَخواتِ.

بنْتُ العَمِّ لا تَرِثُ؛ لأنَّهَا ليْسَتْ ذَكَرًا، والعَيَّاتُ، والحَالاتُ وبَناتُ الأَخِ، وبَناتُ الأَخِ، وبَناتُ العمِّ كُلُّهُنَّ لا يَرِثْنَ.

فلوْ هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بنتِ أخيهِ، وابْنِ أخيهِ، فابْنُ الأَخ يَرِثُ، وأخْتُه لا تَرِثُ.

وهذه المَسائلُ: -مَسائلُ المِيراثِ- فيها أشْياءُ خارجَةٌ عن العَقلِ، ولذلك قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ عَابَآ أَوُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَكُ مِنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١١].

الثَّالثُ من الأسباب: الوَلاءُ.

أَخَّرَ المؤلِّفُ الوَلاءَ؛ لأَنَّه مُتأخِّرٌ عن السَّببيْنِ السَّابقيْنِ، والدَّليلُ على أنَّ الوَلاءَ مِن أَسْبابِ الإِرْثِ: قَوْلُ النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّهَا الْوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ»(١). وقَوْلُهُ: «الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَب»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (٢٠٥١)، من حديث عائشة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في (مسنده) (٢/ ٧٢)، ومن طريقه الحاكم (٤/ ٣٤١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢) عن مُحكَمَّد بن الحسن، وابن حبان رقم (٤٩٥٠) من طريق بشر بن الوليد، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم. قال مُحكَمَّد بن الحسن: عنه، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، وقال بشر: عنه، عن عبيدالله ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رَحَوَلَ اللهُ عَنْهُا.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقَوْله: «قلت: بالدبوس»، وقال البيهقي: «قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقيب هذا الحديث: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنها رواه الحسن مرسلاً» ثمَّ ساقه بسنده إلى الحسن مرسلاً، ثمَّ قال: وقد روي من أجه أُخر كلها ضعيفة. اه

فالحديث معلول، لكنه صح عن الحسن مرسلًا.

الوَلاءُ لغَةً: مأْخوذٌ مِن الوِلايَةِ، أو مِن: وَلِيَ الشَّيْءَ إذا تَلاهُ.

والوَلاءُ عندَ الفَرَضِيِّينَ: عُصوبَةٌ تَثْبُتُ لِلْمُعْتِق، وعَصَبَتِهِ المُتعَصِّبينَ بأَنْفُسِهم.

المُعْتَقُ سواءٌ كانَ ذَكرًا أَوْ أُنْثى. فَمَثلًا: إذا أَعْتَقَت امْرِأَةٌ عَبْدًا ليْسَ له قَرابَةٌ فإنَّها ترِثُه؛ لأنَّها مُعْتَقُهُ.

وإذا أَعْتَقَ رجلٌ عَبْدًا وماتَ هذا العبْدُ الذي أَعْتَقه، وليْسَ له أَحَدٌ مِن القَرابَةِ، فإنَّ سيِّدَه الذي أَعْتَقَه يَرِثُه؛ لقَوْلِ الرَّسولِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ» (١١).

إذا هَلَكَ مَوْلًى مُعْتَقٌ عن ابْنِ مُعْتِقِه، وبِنْتِ مُعْتِقِه؛ فابْنُ المُعْتِقِ يَرِثُ، وبنْتُ المُعْتِقِ لا تَرثُ؛ لأنَّهَا ليْسَتْ عَصَبةً بِنَفْسِها، بلْ عاصِبَةٌ بِغَيْرِها.

والإرْثُ بالوَلاءِ إنَّما تَثْبُتُ للمُعْتِقِ وعَصَبَتِه المُتعصِّبينَ بأَنْفُسِهم.

وهلْ يَرِثُ العَتيقُ مَوْلاهُ إذا لمْ يوجَد غَيْرُه؟

بيَّنَ المؤلِّف هذا بقَوْلِهِ: «لَيْسَ دُونَهَا سَبَبْ» أي: لَيْسَ سِواهَا مِن سَبَبِ.

فلا يوجَدُ أَسْبابٌ إلا هذه الثَّلاثَةُ، وهذه الثَّلاثَةُ مُجْمعٌ عليها، وقدْ دَلَّ عليها القُرآنُ والسُّنَّةُ -كها تَقدَّمَ-.

ولكنْ ما سواها مُخْتَلَفٌ فيه، ولهذا نَصَّ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ على نَفْيِ ما سِواها؛ ليَنْفِيَ الأَقْوالَ الأُخْرى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهَا.

#### فَمَا هِي الْأَسْبَابُ الْأُخْرِي الَّتِي يُورَثُ بِهَا سُوى هذه الثَّلاثةِ؟

قالَ بعضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّه يَرِثُ المَوْلَى مِن أَسْفَلَ إِذَا لَم يُوجَدُّ عَاصِبٌ، يعْني: العَتيقُ يَرِثُ مُعْتقَه إِذَا لَم يُوجَدُ وَارِثٌ؛ لأَنَّه أَوْلَى النَّاسِ بِه، وأَوْلَى مِن أَنْ نَنْقُلَ المالَ إلى بيْتِ المالِ.

كذلِكَ اللَّقيطُ: وهو طِفْلٌ ضَلَّ عنْ أَهْلِه، أَو أُلْقِيَ فِي السُّوق، -مَثلًا- ؛ فوَجَده إنْسانٌ والْتَقَطَه، وقامَ بحَضانَتِه ونَفَقَتِه، وصارَ كوَلَدِه، ثمَّ ماتَ اللَّقيطُ، فهلْ يَرِثُه المُلْتَقِطُ؟

الجواب: على كلامِ المؤلِّف: لا يَرِثُه؛ لأنَّه قالَ: «لَيْسَ دُونَهَا سَبَبْ».

وقيل: بلْ يَرِثُه؛ لَأَنَّه أَوْلَى النَّاسِ به، وكَوْنُنا نُعْطي مالَ اللَّقيطِ هذا الذي الْتَقَطَه، وقامَ بحَضانَتِه وتَرْبيَتِه أَوْلى مِن كَوْنِنا نَجْعلُه في بيْتِ المالِ يَرِثُه عامَّةُ المُسْلمينَ، وهذا اخْتيارُ شيْخِ الإِسْلامِ ابْنِ تيْميَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (١)، وهو الصَّحيحُ، وفيه حَديثُ سيأتي ذِكْرُه.

مثالُ ذلك: امْرأةٌ زَنَت -والعِيَاذُ باللهِ- وأَتَتْ بوَلَدٍ، هذا الوَلَدُ لِيسَ له أَبُّ شَرْعِيٌّ؛ لأنَّ الزَّانِيَ ليْسَ أَبًا شَرْعيًّا؛ لقَوْلِ النَّبيِّ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»(٢)، فإذا ماتَ هذا الوَلَدُ الذي جاءَ من الزِّنا، فإنَّ الذي يَرثُه هو أُمُّه، ترِثُ جميعَ مالِه، ولا نقولُ: إنَّها تَرِثُه ميراثَ أُمَّ؛ فليْسَ لها إلَّا الثُّلُثُ، بل نقولُ: إنَّها تَرِثُه ميراثَ أُمَّ فليْسَ لها إلَّا الثُّلُثُ، بل نقولُ: إنَّها تَرِثُه ميراثَ أُمَّ ميراثَ أُمَّ وأب، فَتَرِثُ كُلَّ المالِ.

<sup>(</sup>١) الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:١٩٥)، وهو قول إسحاق بن راهويه، ورواية عن الإمام أحمد، انظر: تهذيب السنن لابن القيم (٤/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، رقم (٢٠٥٣)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، رقم (١٤٥٧)، من حديث عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا.

ولِهذا جاءَ في الحديثِ عَن النَّبِيِّ ﷺ: «تَحُوزُ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» (١٠).

قَوْلُهُ: «عَتيقَها»: أيْ: المُعْتقَ، هذا بالوَلاءِ.

قَوْلُهُ: «لَقيطَها»: أي: بالإلْتقاطِ؛ لأنَّها أوْلي النَّاسِ به.

قَوْلُهُ: «وَلَكَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ»: أَيْضًا هي الَّتي تَرِثُه، ومَعْنى «لاعَنَتْ عليه»: أَنَّ زَوْجَهَا قال: ليْسَ هذا الوَلَدُ مِنِّي، فتَلاعَنَ معَ زوْجَتِه؛ فانْتَفى منْه الأَبُ، فيكونُ للأُمِّ؛ فتَحوزُ ميراثه فَرْضًا وتَعْصيبًا؛ لأَنَّه ليْسَ له عاصِبٌ سِواها.

كذلك المُعاقَدة والمُوالاةُ والمُحالَفَةُ، كها كانوا يَفْعلون ذلك في الجاهلِيَّة، فلوْ أنَّ رَجلًا مَجْهولَ النَّسبِ قَدِمَ إلى بِلادِنا وهو لا يُعلَمُ نَسَبُه، فتَعاقَدَ معه إنْسانٌ على الوَلاءِ والنُّصْرةِ وَالتَّوارُثِ، وماتَ أَحَدُهما ولم يُوجَدْ له وارِثٌ، فهَلْ يَرِثُه الآخَرُ؟

على كَلامِ المُؤلِّفِ: لا؛ لأنَّه قالَ: «لَيْسَ دُونَهَا سَبَبْ» وعَلى القَوْلِ الثَّاني: نَعم، يَتوارَثانِ؛ لِمَا بَيْنَهما مِن المُوالاةِ والمُحالَفَةِ، وقدْ كانَ هذا مَعْمولًا به في الجاهِليَّةِ، فجاءَ الإسلامُ وجَعَلَ الإرثَ له أسْبابٌ ثَلاثَةٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤٩٠)، وأبو داود: كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعَنَةِ، رقم (٢٩٠٦)، وابن ماجه: والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، رقم (٢١١٥)، وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث، رقم (٢٧٤٢)، من حديث واثلة بن الأسقع رَضِيَاللَهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث مُحَمَّد بن حرب على هذا الوجه». والحديث في إسناده عمر بن رؤبة التغلبي. وقد قال البخاري: «فيه نظر»، وسئل عنه أبو حاتم فقال: «صالح الحديث، قيل له: تقوم به حجة؟ قال: لا، ولكن صالح»، انظر: تهذيب الكمال (٢١/ ٣٤٤).

لكِنَّ ذاك لم يُبْطِلْه على وَجْهِ صَريحٍ، أمَّا لو أَبْطَلَه الشَّرعُ على وَجْهِ صَريحٍ، لقُلْنا لا ميراثَ فيه.

وهذا أيضًا من الأسبابِ الَّتي اخْتارَ شَيْخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّه يورَثُ بها<sup>(۱)</sup>؟ لأنَّ إعْطاءَ هذا القَريب أوْلى من إعْطاءِ بَيْتِ المالِ الذي هو بَعيدٌ.

والحاصِلُ: أنَّ أَسْبابَ المَواريثِ ثَلاثَةٌ، وما سِواها ليْسَ بسَببٍ، هذا هو المُجْمَعُ عليه.

وأمَّا المُخْتَلَفُ فيه؛ فالواجِبُ الرُّجوعُ إلى الأَدَّلَةِ، فإذا أَثْبَتَت الأَدِلَّةُ أَنه سَبَبٌ؛ فهو سَبَبٌ، وإلَّا فلا.



<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣٥/ ٩٣ – ٩٦)، والاختيارات (ص:١٩٥).



### ٧٠ وَيَمْنَعُ الْإِرْثَ عَلَى الْيَقِينِ رِقٌ وَقَتْلُ وَاخْتِلَافُ دِينِ

#### الشَّرْحُ

المانِعُ في الأَصْلِ، الحائلُ من الوُصولِ إلى الشَّيْءِ.

المَوانعُ: جمعُ مانِعٍ، وهو الذي يَلْزَمُ من وُجودِهِ العَدَمُ، ولا يَلْزَمُ من عَدَمه الوُجودُ.

والمانِعُ في بابِ المَيراثِ: وَصْفٌ عَلَّق به الشَّارِعُ حِرْمانَ الْتَصِفِ به منَ الإرْثِ. أي: هي الَّتي تَرِدُ على الوارِثِ فَتَمْنَعُه من الإرْثِ، بمَعْنى أنَّ سَبَبَ الإرْثِ قائمٌ، لكِنْ تَرِدُ عليه هذه المَوانِعُ، فتَمْنَعُ من الإرْثِ، فعُلِمَ من ذلك: أنَّه لا يُمْكِنُ أنْ يوجَدَ مانعٌ بدونِ سَبَب، وأمَّا مَن لمْ يَقُمْ به سَبَبُ الميراثِ فلا يُقالُ: هذا فيه مانِعٌ، فمَثلًا مَن ليْسَ بينك وبَيْنَهُ قَرابَةٌ، ولا نِكاحٌ، ولا وَلاءٌ؛ فإنَّه لا يُقال فيه مانِعٌ.

إِذَن لا مانِعَ إِلَّا مِعَ سَبَبٍ، فإذا وُجِدَت الأَسْبابُ السابِقَةُ الثَّلاثَةُ، فَثَمَّ المانِعُ، يعْني يَكونُ أَبُّ ولا يَرِثُ، ابْنٌ ولا يَرِثُ، زَوْجٌ ولا يَرِثُ... وهَكذا:

#### الأوَّلُ: الرِّقُّ.

قَوْلُهُ: «رِقٌ»: مأخوذٌ مِن الإِسْترقاقِ وهو الإِسْتعبادُ، فالرِّقُ معناه: العُبوديَّة يعني: أَنْ يَكُونَ الإِنْسانُ رَقيقًا، فَلا يَرِثُ،

والدَّليلُ على أنَّ الرِّقُّ مانِعٌ أَمْرانِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ اللهَ جَعَلَ الإرثَ للوارِثِ بلامِ التَّمليكِ، فَقالَ: ﴿ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلشَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء:١١]، وهذا يَدُلُّ على أنَّ الوارِثَ أهلٌ للتَّمليكِ.

ثانيًا: أنَّ الرَّقيقَ لا يَمْلِكُ، وإنَّما مِلْكُه لسَيِّدِه؛ لقوْلِه ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالُ؛ فَهَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»(١)، هذا من جِهَةِ الإسْتِدْلالِ.

وأمَّا مِن جهَةِ التَّعليلِ المَبْنيِّ على الدَّليلِ: فِلأَنَّنا لَوْ أَعْطينا هذا الرَّقيقَ الميراث، لكُنَّا قد أعْطينا الميراث حَقيقَةً لسَيِّدِه، وسَيِّدُه لا نَسَبَ بيْنَه وبيْنَ الميِّتِ، ولا نِكاحَ، ولا وَلاءَ، فَوَرَّثناه بدونِ سَبَب.

مِثالُه: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجَةٍ رَقيقَةٍ -والزَّوجَةُ يُمكنُ أَنْ تَكُونَ رَقيقَةً لَمَن لا يجِدُ طَوْلًا وخافَ العَنَتَ-، هذه الزَّوجَةُ لا تَرِثُ؛ لأنَّهَا لو وَرِثَت؛ لكانَ المالُ لسَيِّدِها.

مِثالٌ آخَرُ: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ابنٍ رقيقٍ، لا يَرِثُ؛ لأنَّه لوْ وَرِثَ؛ لكانَ المالُ لسَيِّدِه.

والرِّقُّ مانِعٌ من الجانِبَيْنِ سواءٌ كانَ الوارِثُ رَقيقًا أو المُورَّثُ.

الثَّاني: القَتْلُ.

والقَتْلُ: هو إزْهاقُ الرُّوحِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رَجَيَالِتَهُ عَنْهُا.

والقَتْلُ مانِعٌ من جانبٍ واحِدٍ، وهو جانِبُ القاتِلِ، فالقاتِلُ لا يَرِثُ مِن القَّتولِ، والقَتْلُ اللهَ يَرِثُ مِن القَّاتِلِ، وهذا يُمْكنُ فيها إذا أَصابَ مُورِّثَه برَصاصَةٍ في رأسِه، وعِندما أصابَه برأْسِه رَكِبَ سَيَّارَتَه وهَرَبَ، ومع السُّرْعةِ انْقَلَبَ ومات، فهُنا ماتَ القاتلُ قبْلَ المَقْتولِ، فيَرِثُ المَقْتولُ ولا يَرِثُ القاتِلُ.

والدَّليلُ: ما يُرْوى عَن النَّبِيِّ عَيَالِيَةُ أَنَّه قالَ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ المَقْتُولِ شَيْئًا»<sup>(۱)</sup>.

لكنَّ هذا الحَديثَ ليْسَ له إسْنادٌ قائمٌ، إلَّا أنَّ بعْضَ العُلماءِ ادَّعَى الإِجْماعَ على أنَّ القاتلَ لا يَرِثُ، وهناك قاعِدَةٌ فِقْهيَّةٌ: «مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أُوانِه عوقِبَ بحِرْمانِه».

و لأنَّه لو وَرِثَ القاتلُ؛ لكانَ وسيلَةً إلى قَتْلِ الوارِثِ مُورِّثَه لِيرِثَ، فمُنِعَ من الميراثِ سَدًّا للبابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (٦٣٣٣)، والطبراني في الأوسط رقم (٨٨٤)، والدارقطني (١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (٦٣٣)، عن يحيى بن سعيد وابن جريج -زاد الدارقطني: والمثنى بن الصباح- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وفي إسناده: إسهاعيل بن عياش، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٢٤٠)، وهذه منها.

ولكنه قد توبع، فأخرجه أبو داود: كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، رقم (٤٥٦٤)، والبيهقي (٢٠ ٢٢)، من طريق محمَّد بن راشد، عن سليهان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، وفي متن هذا الطريق نكارة.

قال النسائي بعد أن أورده من الطريق الأُوَّل: « إنه خطأ »، ولذا قال ابن عبد الهادي في المحرر (٧٢ ٥٢٥): «والصواب (٢٨ ٥٢٥): «والصواب وقفه على عمر و».

والحديث له شواهد، لكن في أسانيدها مقال. انظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٤٣٦)، والدراية لابن حجر (٢/ ٣٦٠).

وظاهِرُ كَلامِ المُؤلِّف أَنَّه لا فرْقَ بيْنَ أَنْ يَكُونَ القَتْلُ عَمْدًا، أَو شِبْهَ عَمْدٍ أَو خَطأً. فالعَمْدُ: أَنْ يَقْصِدَ القَتْلَ بِهَا يَقْتُلُ غالبًا، مثلَ: سَيْفٍ، أَو حَجرٍ كَبيرٍ، وما أَشْبَهَ ذلك.

وشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ الجِنايَةَ بِهَا لا يَقْتُلُ غَالبًا، مثْلُ: عصًا صَغيرِ ضَرَبَهُ فَانْجَرَح، ثمَّ ماتَ.

والخَطَأُ: أَلَّا يَقْصِدَ القَتْلَ، كَمَا لُو أَرادَ أَنْ يَقْتُلَ صَيْدًا فأَصابَ إِنْسانًا، فهل يَرِثُ أُو لا يَرِثُ؟

كلامُ المؤلِّفِ يَدُلُّ على أنَّه لا يَرِثُ في كلِّ الأحوالِ، لكنَّ هذا العُمومَ غيْرُ مُرادٍ، فالصَّحيحُ أنَّ الذي يَمْنَعُ من الميراثِ هُو القَتْلُ عَمْدًا(١).

ونَزيدُ شَرْطًا آخَرَ: بغَيْرِ حَقّ، يعني: أَنْ يَتعَمَّدَ قَتْلُه بغَيْرِ حَقّ.

وعلى هذا: فالقاتِلُ خَطأً يرِثُ على القوْلِ الصَّحيحِ؛ وذلك لبُعْدِ التُّهمَةِ، وحَديثُ: «لَا يَرِثُ القَاتِلُ شَيْئًا» (٢)، إنْ صحَّ، فالمُرادُ به القاتِلُ الذي تَعَجَّلَ الإرْثَ فيعاقَبُ بحِرمانِه.

# أمْثلةٌ على ذلك:

- رجلٌ قتلَ ابنَ أخيه عَمْدًا، فقَتَلَه أخوه قِصاصًا بابْنه، فهذا يَرِثُ؛ لأَنَّه قَتَلَ لَحَوَّةً.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة (٩/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (٦٣٣٣)، والطبراني في الأوسط رقم (٨٨٤)، والدارقطني (٩٦/٤ – ٩٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَيَّلَيُّكَ عُمَّا، وقد تقدم قريبا.

- إنْسانٌ له قَريبٌ فزَنى هذا القَريبُ وهو مُحْصنٌ، فشارَكَ النَّاسَ في رَجْمِه، فهذا يَرِثُ؛ لأَنَّه بحَقِّ.

- إنْسَانُ طَلَبَ مَنْه أَبُوهُ أَنْ يَخْمِلَه مَن بَلَدٍ إِلَى آخَرَ، فقالَ: سَمْعًا وطاعَةً، فَرَكِبَ سَيَّارَتَه ومَشَى بأبيه، وأرادَ اللهُ عليه بحادِثٍ؛ فياتَ الأَبُ، فهـلْ يـرِثُ أو لا يَرِثُ؟

على القوْلِ الصَّحيحِ أَنَّه يَرِثُ؛ لأَنَّنا نَعْلَمُ علْمَ اليَقينِ أَنَّ الاَبْنَ ما قَصَدَ قَتْلَ أبيه إطْلاقًا، بلْ قَصْدُه بِرُّ أبيهِ، لكِنَّ هذا قَضاءٌ وَقدَرٌ. ولكِنْ لِيُعلَمَ أَنَّهُ يَرِثُ من تِلادِ مالِه، لا مِن الدِّيَةِ، وتِلادُ مالِه: يعْني: قَديمُه، وأما الدِّيَةُ فلا يَرِثُ مِنْها.

مِثالُ ذلك: هذا الاِبْنُ الَّذِي قَتَلَ أَباه خَطاً تلْزَمُه الدِّيةُ لأبيه، والدِّيةُ مِئةُ بَعيرٍ، وَكانَ عنْد أبيه مِن قَبْلُ مِئةُ بَعيرٍ، فإذا ضَمَمْنا الدِّيةَ مِئةَ بعيرٍ إلى مالِه الأَوَّلِ مِئةِ بَعيرٍ أَصْبَحَتْ مئتَيْنِ، فالاِبْنُ يَرِثُ من المِئةِ الأُولى الَّتي عنده، ولا يَرِثُ من المِئةِ الثَّانيةِ، بل المِئةُ الثَّانيةُ تَكونُ للوَرَثَةِ الآخرينَ.

وقـدْ جاءَ ذلك في حَديثٍ رَواهُ ابْنُ ماجَه عَن النَّبيِّ ﷺ، ذَكـرَه ابنُ القيِّم في فَتاويهِ رَحَمُهُ اللَّهُ من كِتابِ (إعْلامِ اللُوقِّعينَ)، وقالَ لما ذَكَرَ ذلك: «وَبِه نَأْخُذُ»<sup>(١)</sup>.

وعلى هذا: فالقاتِلُ إِنْ كَانَ مُتعمِّدًا لا يَرِثُ، وإِنْ كَانَ بحَقِّ يَرِثُ، وإِنْ كَانَ بحَقِّ يَرِثُ، وإِنْ كَانَ خَطَأً ففيه قوْ لانِ: أَحَدُهما: لا يَرِثُ على المَشْهورِ من المَذْهَبِ<sup>(٢)</sup>، والثَّاني: يَرِثُ وبه قالَ الإمامُ مالِكُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَلَّهُ وهو الصَّحيحُ، وعلى القوْلِ بأنَّه يَرِثُ فإنَّما يَرِثُ مِن مالِه القَديم دونَ الدِّيَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (١٨/ ٣٦٩)، كشاف القناع (٤/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) المدونة (٤/ ٣٤٧).

مَسْأَلَةٌ: إذا قَتَلَ رَجُلٌ رَجِلًا، وقالَ: إنَّه قَتَلَه خَطَأً، وقال بنو عَمِّه: بلْ قَتَلَه عَمْدًا، ودَعْواه أنَّه قَتَلهُ خَطَأً؛ حَتَّى يَرِثَ –على القَوْلِ الرَّاجِحِ–، ولِيَدْفَعَ عن نفْسِه القِصاصَ، فَمَنِ القَوْلُ قَوْلُهُ؟

الجَوابُ: أمَّا على المَذْهب فإنَّ القَوْلَ قولُ مَن ادَّعى العَمْدَ؛ لأنَّ هذا هو الأَصْلُ. والقَوْلُ الثَّاني: أن القَوْلَ قولُ مَن تَشْهدُ له القَرائنُ، وهو الصَّحيحُ.

الثَّالثُ: اخْتلافُ الدِّينِ.

وهو -أيضًا- مِن مَوانِعِ الإرْثِ، فلا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسْلِمَ.

والدَّليلُ على هذا مِن القُرآنِ والسُّنَّةِ. فأمَّا القُرآن فإنَّ نوحًا قالَ لِرَبِّه عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَتُ نَوحًا قَالَ لِرَبِّه عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَتُ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود:٤٦]؛ فقالَ اللهُ تَعالى: ﴿ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود:٤٦]؛ فنفى اللهُ تَعالى أَنْ يَكُونَ مِن أَهْلِه؛ لأَنَّهُ نُحُالِفٌ له في الدِّينِ، فإنَّ نوحًا أَحَدُ الرُّسُلِ الكِرام، وابْنُه كَافِرٌ به.

أُمَّا السُّنَّةُ: ففي حَديثِ أُسامَةَ بنِ زيدٍ رَضَالِتَهُ عَنْهَا في (الصَّحيحَيْنِ) أَنَّ النَّبيَّ عَالَى: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ المُسْلِمَ» (١)؛ لاختلافِ الدِّينِ.

والمَعْنى يَقْتَضِي ذلك أَيْضًا؛ لأنَّ الميراثَ إنَّما يَنْتقلُ مِن المَوْروثِ إلى الوارِثِ؛ لِما بَيْنهما مِن المُوالاةِ والقَرابَةِ، والكافِرُ مع المُسْلمِ ليْسَ بينَهما مُوالاةٌ ولا قَرابَةٌ، فَكيفَ يَرِثُ مالَه وهو مُسْلِمٌ وذاك كافِرٌ، فبَيْنَهما عَداوَةُ دينٍ، وعَداوَةُ الدِّينِ مِن أَشَدِّ ما يَكونُ مُباينَةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رقم (٦٧٦٤)، ومسلم: كتاب الفرائض، رقم (١٦١٤).

إِذَن: الكافِرُ لا يَرِثُ المُسْلمَ، والمُسلمُ لا يَرثُ الكافِرَ.

أَمثَلَةٌ: رَجلٌ تَزوَّجَ امْرأةً نَصْرانيَّةً وماتَتْ، فهل يَرِثُها أو لا؟ لا يَرِثُها، لاختلافِ الدِّين.

- أَخوانِ يَهودِيُّ ونَصْرانيُّ، فهل يَرِثُ أَحَدُهما الآخَرَ؟ على كَلامِ المؤلِّفِ: لا يرِثُ أَحَدُهما الآخَرَ؟ لأنَّ دينَهما مُخْتلِفٌ قُولُه تَعالى: لا يرِثُ أَحَدُهما الآخَرَ؛ لأنَّ دينَهما مُخْتلِفٌ قُولُه تَعالى: ﴿وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ ﴿وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣]، ولوْ كانَ دينُهما واحِدًا ما قالَ أَحَدُهما للآخرِ هذا القَوْلَ، والقوْلُ بأنَّ الكُفْرَ ملَّةٌ واحدَةٌ، هذا باعْتبارِ مُضادَّةِ المُسْلمينَ، وأمَّا بعْضُهم مع بَعْضٍ فهُم مِللُ، فاليَهودُ يَهودٌ، والنَّصارى نَصارى.

إذَن: اخْتلافُ الدِّينِ مانِعٌ من موانِعِ الإرْثِ، فلوْ هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَخِ شَقيقٍ وهو مُسْلمٌ، وعن ابْنِ كافِرٍ، فالمالُ للأَخِ الشَّقيقِ.

إذَن: لا تَوارُثَ بِيْنَ مُسْلمٍ وكافِرٍ، ولا بِيْنَ يَهودِيِّ ونَصْرانِیِّ، ولا بیْنَ وثَنیِّ وَنَصْرانیِّ.

\* اسْتَشْنَى شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تيميَّةَ رَحْمَهُ اللَّهُ: المُرْتدَّ، وقالَ: بأنَّ المُرْتدَّ يورَثُ ولا يَرِثُ، وعَلَّلَ ذلك بأنَّ الذين ارْتدُّوا في عَهْدِ الصَّحابَةِ، كانَ الصَّحابَةُ يُورَّثُونَ ولا يَرِثُ، وعَلَّلَ ذلك بأنَّ الذين ارْتدُّوا في عَهْدِ الصَّحابَةِ، كانَ الصَّحابَةُ يُورَّثُونَ أقارِبَهم منهم بعْدَ قَتْلِهم، والصَّحابةُ لا يُجمِعونَ على خَطأٍ (١)، ويَرى رَحْمَهُ اللَّهُ أنَّ عَمَلَ الصَّحابَةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُمْ مُحُصِّلُ للحَديثِ.

<sup>(</sup>١) الاختيارات (ص:١٩٦)، وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: الإنصاف مع المقنع والشَّرْحِ (١٨/ ١٨٨).

وأيضًا إذا وَرَّثْنَا الْمُسْلَمَ مِن مُورِّثِهِ الكَافِرِ؛ صارَ ذلك أَبْعَدَ عن حيلَةٍ ربَّها يَتحيَّلُ بها إنْسانٌ، كما لو كانَ يُبْغضُ وارِثَه فيَرْتَدُّ؛ لئلَّا يَرِثَه. وهذه وإنْ كانتْ حيلَةً بعيدَةً؛ لأنَّه لا يُدْرى أيُّهما يَموتُ أوَّلًا، لكِنْ رُبَّها تَقَعُ منْ بَعْضِ النَّاسِ.

وعلى كلِّ حالٍ: إنْ نظرْنا إلى التَّعليلِ، وإلى ما ذَهَبَ إليه الصَّحابةُ؛ قُلْنا: إنَّ قَوْلَه هو الصَّوابُ.

وإنْ نظرْنا إلى عُمومِ حَديثِ أُسامَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ؛ قُلْنا ظاهِرُه العُمومُ، والمُرْتـدُّ لا شَكَّ أَنَّه كافِرٌ.

وهذه المَسْأَلةُ ربَّمَا نَحْتَاجِ إليها، -أي: إلى هذا القَوْلِ- فيها لو كانَ عندنا رَجُلٌ ثَرِيٌّ ولكِنَّه لا يُصلِّي، وماتَ، وله ذُرِّيَّةٌ ضُعفاءُ، ففي هذه الحالِ ربَّمَا نَقولُ بقَوْلِ شَيْخِ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِن أَجْلِ المَصْلحةِ، أَيْ: بأنْ نُعْطيَهم من هذا المالِ، أي: -مالِ أبيهم - خَيْرٌ من كوْنِنا نُعْطيهم من بيْتِ المالِ العامِّ.

واسْتثنى كذلك شيْخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أيضًا المُنافِق، والمُسْلم يرِثُ من قَريبِه الذِّمِّيِّ ولا عَكْسَ (١).

واستَثْنى فُقهاءُ الحَنابِلَةِ رَحِمَهُمُ لَلَّهُ مَسْأَلتَيْنِ:

المُسْأَلَةُ الأُولى: الوَلاءُ، فقالوا: إنَّه يورَثُ به مع اخْتلافِ الدِّينِ (٢)، يعْني: لوْ كانَ السَّيِّدُ كافِرًا، والعَتيقُ مُسْلِمًا، فهاتَ العَتيقُ، فإنَّ السَّيِّدَ يرِثُه، واسْتدلُّوا بحديثِ ضَعيفِ «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ إِلَّا بالوَلَاءِ »(٣)، لكِنَّ هذا الإسْتثناءَ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٧/ ٢١٠)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/ ٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (٤/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (٦٣٥٦)، والدارقطني (٤/ ٧٤)، والحاكم (٤/ ٣٤٥)،

لا يَصِحُّ؛ لأنّه شاذٌ مُخالفٌ لما في (الصَّحيحَيْنِ) منْ حَديثِ أُسامَةَ بنِ زيْدٍ رَضَالِللهُ عَنْهُا؛ فإنَّ حديثَ أسامَةَ عامٌ يَشْملُ الوَلاءَ وغيْره. والصَّحيحُ أنّه لا إرْثَ مع اختلافِ الدِّينِ، لا في الوَلاءِ، ولا في النَّسبِ، ولا في النّكاحِ، وإذا كُنَا مُتَفقينَ بأنَّ الإرْثَ في الدِّينِ، لا في الوَلاءِ أَضْعفُ من الإرْثِ في النَّسبِ، فكيْفَ نَجْعَلُ الإرْثَ الأَضْعَفَ أقوى من الأقوى، وكيْفَ نقولُ: اختلافُ الدِّينِ مانِعٌ في النَّسبِ، ولا نقولُ: إنَّ اختلافَ الدِّينِ مانع في الوَلاءِ؟! ولهذا نقولُ: إنَّ اختلافَ الدِّينِ مانِعٌ من الكافِرِ، لا بالوَلاءِ، ولا بالنَّكاحِ، ولا بالنَّكاحِ، ولا بالعَكْسِ، والحَديثُ الدَّينِ فيه الاسْتثناءُ شاذٌ لا يُقْبَلُ؛ لمُخالفَتِه لما في (الصَّحيحيْنِ).

المَسْأَلَةُ الثَّانيَةُ: الكافِرُ إذا أَسْلَمَ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرَكَةِ، قالوا: نُورِّثُه تَرْغيبًا له في الإسْلامِ(۱)، ولكنَّ الصَّحيحَ أَنَّه لا إرْثَ للكافِرِ ولوْ أَسْلَمَ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرَكَةِ؛ لعُمومِ قَـوْلِ النَّبِيِّ –صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم –: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ المُسْلِمَ»(۱).

وَقَوْلُهِم: «نُورِّثُه تَرْغيبًا له في الإسلامِ» غيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّه يُمْكنُ أَنْ نُرغِّبَه في الإسلامِ الإسلامِ من طَريقٍ آخَرَ، حيثُ نُعْطيه مِن الزَّكاةِ ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٠]، ثمَّ إنَّنا إذا أَعْطيناه تَرْغيبًا له في الإسلامِ؛ فقَدْ أَخْقْنا الضَّرَرَ بالوارِثِ الآخرِ، حيثُ اقْتَطَعْنا مِن حَقِّه لهذا الذي نُرغِّبُه في الإسلامِ، نَعَم، لوْ فُرِضَ أَنَّ هذا الَّذي أَسْلَمَ

والبيهقي (٦/ ٢١٨)، من حديث جابر رَضِحَالِتُهُ عَنهُ بلفظ: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته».

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة (٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رقم (٦٧٦٤)، ومسلم: كتاب الفرائض، رقم (١٦١٤)، من حديث أسامة بن زيد رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

لا يوجَدُ وارِثٌ غَيْرَهُ، فهذا رُبَّها يَتَوجَّهُ القَوْلُ بِأَنَّنا نُعْطيهِ مِن الإِرْثِ؛ لأَنَّنا في هذه الحالِ لم نَظْلِمْ أَحَدًا.

ثمَّ لو فُتِحَ هذا البابُ؛ لأَفْضى -إلى أنَّ بعْضَ الورَثَةِ يُماطِلُ في القَسْمِ؛ رجاءَ أَنْ يُسْلِمَ هذا القَريبُ.

لكنَّ كلَّ هذه الاستثناءاتِ الخَمْسةِ، اثنتانِ على المَذْهبِ، وثَلاثَةٌ عند شَيْخِ الإسْلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ كلُّها ضَعيفَةٌ؛ لأنَّ حَديثَ أُسامَةَ رَضَالِلَّهُ عَنهُ عامٌّ، لكِنَّ المُنافِقَ إذا لمْ يُظْهِرْ نِفاقَه، فإنَّنا نَحْكُم بظاهِرِ حالِه، وهو الإسلامُ، فيَرِثُ مِن قَريبِه المُسْلمِ، يُظْهِرْ نِفاقَه، فإنَّنا نَحْكُم بظاهِرِ حالِه، وهو الإسلامُ، فيَرِثُ مِن قَريبِه المُسْلمِ، وبالعَكْسِ، أمَّا إذا كانَ مَعْلُومَ النَّفاقِ، فالصَّوابُ: أنَّه لا تَوارُثَ بيْنَه وبيْنَ قريبِه المُسْلم، واللهُ أعْلَمُ.





أَرْكَانُهُ مَا دُونَهَا تَوْرِيتُ

٢١ وَوَارِثٌ مُـــوَرِّثٌ مَـــوْرُوثُ

# الشَّـرْحُ

الأَرْكَانُ: جَمْعُ رُكْنِ، وهو في اللَّغةِ: جانبُ الشَّيْءِ الأَقْوى، ومنْه قيلَ لزاويةِ البِناءِ رُكْنٌ؛ لأَنَّ الزَّاويةَ يَسْنِدُ بعْضُها بعضًا.

وأمَّا في الإصطلاح، فالرُّكنُ: ما تَتَركَّبُ منه الماهيَّةُ.

يعْني: ماهِيَّةَ الشَّيْءِ لها أَجْزاءٌ تتركَّبُ منها، فالصَّلاةُ مثلًا تتكوَّنُ مِن قِيامٍ ورُكوعٍ وسُجودٍ وقُعودٍ، وهذه أَرْكانٌ، وهي ماهيَّةُ الصَّلاةِ.

فَهَا تَتركَّبُ منه الماهيَّةُ؛ فَهُو الأَرْكانُ.

الميراثُ له أَرْكَانٌ ذَكَرَها المؤلِّفُ، وهي: «وَارِثٌ، مُورِّثٌ، مَوْروثٌ».

وارِثٌ: وهو الحَيُّ الباقي بعْدَ مُورِّثِه.

مُورِّتٌ: وهو المَيِّتُ.

مَوْروثٌ: وهو التَّركَةُ.

وهنا أَسْقَطَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ حرْفَ العَطْف للضَّرورَةِ؛ لأنَّ الشَّعْرَ يوجِبُ للإِنْسانِ أَنْ يُسْقطَ أشياءَ، أو يُثْبتَ أشياءَ.

أرْكانُ الإرْثِ ثَلاثَةٌ:

وارِثٌ: فلوْ ماتَ ميِّتٌ، وليس له أقارِبُ، وليسَ له زَوْجةٌ، وليس له مَوْلًى، فإنَّه لا يَثْبِتُ الإرْثُ.

مُورِّثٌ: فلوْ كانَ هناك ابنٌ لشَخْصٍ، والشَّخصُ ميِّتٌ، فلا يرثُ هذا الابْنَ مِن أَبيهِ.

مَوْرُوثٌ: فلوْ ماتَ إنسانٌ، وخَلَّفَ ابنَه وزوْجَتَه، لكنْ لم يُخلِّف تَرِكَةً، فإنَّه لا يَثْبتُ الإرْثُ الآنَّه لا يوجَدُ شيْءٌ مَوروثٌ، ولا يُمكنُ أنْ يَتمَّ الإرْثُ إلَّا بذلك. فتَبيَّنَ جذا أنَّ أرْكانَ الإرثِ ثَلاثَةٌ.

والواقِعُ أَنَّ مَعْرِفَتَنَا للأَرْكَانِ لَيْسَتْ بذاك الضَّرورَةِ، لكَنَّ المؤلِّفَ ذكَرَها من بابِ التَّكميلِ فقط؛ لأنَّها في الحَقيقةِ إخْبارٌ عن الواقِع؛ لأنَّه لا يُمْكنُ ميراثُ إلا بمُورِّثٍ، يعني: المالَ الذي الا بمُورِّثِ، يعني: المالَ الذي تَركه، فهذا بَيانٌ للواقِع.

لكِنَّ الأَسْبابَ والمَوانِعَ والشُّروطَ هي الَّتي يَترتَّبُ عليْها الأَحْكامُ.





٢٧ وَهْمِيَ تَحَقُّـ قُ وُجُـ وِدِ الْـ وَارِثِ مَوْتُ الْمُورِّثِ اقْتِضَا التَّـ وَارُثِ ٢٧ وَهْمِي تَحَقُّـ قُ وُجُـ وِدِ الْـ وَارِثِ مَوْتُ الْمُورِّثِ اقْتِضَا التَّـ وَارُثِ

الشُّروطُ: جَمْعُ شَرْطٍ، وهو في اللُّغةِ: العَلامَةُ، ومنْه قوْلُه تَعالى: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةٌ فَقَدْ جَآهَ أَشْرَاطُهَا﴾ [مُحتَد:١٨]، أي: عَلاماتُها.

وأمَّا في الإصطلاحِ: فالشَّرطُ ما يَلْزَمُ مِن عَدَمِه العَدَمُ، ولا يَلْزَمُ من وُجودِهِ الوُجودُ.

وسُمِّيَ شَرْطًا؛ لأنَّه عَلامَةٌ على صِحَّةِ المَشْروطِ.

مثالُ ذلك: الوُضوءُ شَرْطٌ لصِحَّةِ الصَّلاةِ، يَلزمُ مِن عَدَمِه عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلاةِ، ولا يَلْزَم مِن وُجودِه وُجودُ الصَّلاةِ، فلوْ توضَّأَ الإِنْسانُ؛ لم تَجِب عَلَيْه الصَّلاة حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُها.

ولوْ صلَّى بدونِ وُضوءِ وهو قادِرٌ عليه؛ لمْ تَصِحَّ.

والميراثُ له شُروطٌ لا يَتمُّ إلَّا بها، وله أسباب، وموانِعُ تقدَّمتْ.

فإذا وُجدَتِ الأسْبابُ وَالشُّروطُ، وانْتَفَت المَوانِعُ؛ فيَلْزَم وُجودُ المَشْروطِ.

فشُروطُ الإِرْثِ هي: ما يُشْترطُ لكَوْنِ الإِنْسانِ وارِثًا للآخرِ، وهي ثَلاثَةٌ:

الْأَوَّلُ: «تَحَقُّقُ وُجودِ الوارِثِ»، يَعْني: أَنْ نَتَحقَّقَ أَنَّ الوارِثَ حينَ ماتَ مُورِّثُه كانَ موْجودًا، فإنْ لمْ يَتحقَّقُ؛ فلا ميراثَ.

والدَّليلُ على ذلكَ قولُه تَعالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ ﴾ [النساء: ١١]، وقَوْلُهُ: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوَلَكِ كُمْ لِللّهَ كِللّهَ كِر مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَينِ ﴾ [النساء: ١١]، وقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ وَلَهُ أَوْ أَخْتُ فَلَكُلّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ ﴾ [النساء: ١٢]، فقد ذكر الله عَنْ وَجَل الميراث باللأُمِّ الدالَّةِ على التَّمليكِ، وغير الموجود لا يَمْلكُ.

وقوْلُ المؤلِّفِ: «تَحَقُّقُ وُجُودِ المِيرَاثِ»، ينْبغي أَنْ يُقالَ: «أَوْ إِلْحَاقُه بِالأَحْيَاءِ»، يعني: قَدْ لا يَكُونُ حيَّا، ولكِنَّه يُلحَقُ بِالأَحيَاءِ، كأَنْ يَموتَ ميِّتٌ عن حَمْلٍ يَرِثُه قَبْلَ أَنْ تُنفخَ فيه الرُّوحُ، فالحَمْلُ موجودٌ لكنَّ الحَياةَ لم تَكُنْ؛ إلَّا أَنَّه مُلْحَقٌ بِالأَحْيَاءِ؛ فَيَرَثُ إِذَا اسْتَهَلَّ صارِخًا، وإنْ كانَ حينَ موْتِ مُورِّبِهِ لم تُنفخ فيه الرُّوحُ.

الثَّانِ: «مَوْتُ الْمُورِّثِ» يعني: لابُدَّ أَنْ نتحقَّقَ موْتَ المُورِّثِ.

والدَّليلُ قولُه تَعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكَكَ أَزْوَجُكُمْ ﴾ [النساء:١١]، ﴿وَلِكُمْ اللهُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء:١١]، ومَتى يَتْرُكُ الإِنْسانُ مالَه؟ الجَوابُ: بعْدَ مَوتِه؛ إذَن لابدَّ مِن تحقُّقِ موتِ المُورِّثِ.

لكنِ اعْلَمْ أَنَّ موْتَ الْمُورِّثِ يَكُونُ تَحْقيقًا، ويَكُونُ حُكُّمًا.

فالتَّحقيقُ: يَكُونُ بواحِدٍ من أُمورِ ثَلاثَةٍ:

\* إمَّا بالمُشاهَدِةِ بأنْ نُشاهِدَ هذا المُورِّثَ سَقَطَ مَيِّتًا.

\* وإمَّا بالإسْتفاضَةِ؛ بأنْ يَسْتفيضَ لدينا أنَّ فُلانًا مات، كأنْ يُعْلنَ خَبَرُ موْتِه

بالصُّحُفِ، أَوْ يَسْتَفيضَ لدى النَّاسِ بأَنَّه ماتَ، وغالِبُ ما نَشْهدُ عليه بالمَوْتِ هو الإَسْتَفاضَةُ.

\* أو بشَهادَةِ عَدْلَيْنِ يشْهدانِ بأنَّه ماتَ، مثل أَنْ يَكُونَ هذانِ الرَّجلان رَفيقَيْنِ له في السَّفَر، فيَموتُ، ويَشْهدانِ على ذلك.

فنَقولُ: الآنَ تَحَقَّقْنا موْتَه.

ويكونُ الموْتُ حُكْمًا في المَفْقودِ، إذا انْتَهَت المدَّةُ المُقدَّرَةُ للبَحْثِ عنه؛ فإنَّنا نَحْكُمُ بمَوْتِه، وإنْ كُنَّا لا نَتَيقَّنُ، لكنْ أَخْقْناهُ بالأَمْواتِ حُكْمًا.

الثَّالثُ: «اقْتضَاءُ التَّوارُثِ» يعني: أَنْ نَعْلَمَ الجِهَةَ المُقْتضيَةَ للإرْثِ، ولِمَ كانَ وارِثًا، هلْ هو بالزَّوجيَّةِ؟ أو بالنَّسبِ؟ أو بالوَلاءِ؟ يعْني: هلْ هذا يَرِثُ هذا؛ لأَنَّه زوجٌ، أو لأَنَّه زوجٌ، أو لأَنَّه مُعْتِقٌ؟ لابُدَّ أَنْ نَعْلَمَ الجِهَةَ المُقْتضيةَ للإرْثِ.

# وهلْ يُشْترطُ أَنْ نَعْلَمَ نوعَ هذا الْاقْتضاءِ؟

الجَوابُ: فيه تَفْصيلٌ، إنْ كانَ له وارِثٌ مَعْلومٌ؛ فلابُدَّ أَنْ نَعْلَمَ الجِهةَ؛ لأَنَّه قدْ يَكُونُ هذا ابْنَ عمِّ، لكنَّ ذاك المَوْجودَ أَقْربُ منه، فلا يَكْفي أَنْ يأتيَ شاهِدٌ يَقولُ: أَشْهَدُ أَنَّ هذا ابْنُ عَمِّ هذا، حَتَّى يَقولَ في أيِّ درجَةٍ، هل هو قَريبُ الدَّرجَةِ أو بَعيدُ الدَّرجَةِ؟

أَمَّا إذا لَم يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْلُومٌ؛ فَإِنَّه يُكْتَفَى بِأَنْ يُقَالَ: هَذَا قَرِيبٌ ويُورَّثُ؛ لأَنَّه لا مُنازِعَ له، ولأنَّ إعْطَاءَ هذا الذي قيلَ: إِنَّه مِن أقارِبِه، خَيْرٌ مِن أَنْ نَصْرِ فَ المَالَ إلى بيْتِ المَالِ. فإذا قالَ قائلٌ: بأيِّ شيءٍ نَعْلمُ اقْتضاءَ التَّوارُثِ؟

فالجَوابُ: نَعْلَمُ ذلك بالإستفاضَةِ، أو بإخْبارِ أَصْحابِ النَّسبِ، ونرْجِعُ إلى قَوْلِ إِنْسانٍ عَدْلٍ منْهم: بأنَّ فُلانًا قَريبُ فُلانٍ، ويَتَّصلُ به في الجَدِّ الرَّابِعِ أو في الجَدِّ الثَّالثِ أو في الجَدِّ الخَامِس، فيُعْرَفُ أَنَّه ابْنُ عَمِّه.

فإنْ قيلَ: ما هو الدَّليلُ على اشْتراطِ «اقْتضاءِ التَّوارُثِ»؟

فالجَوابُ: لأنَّ الشَّارِعَ علَّقَ الإِرْثَ على أَوْصافٍ مُعيَّنَةٍ، مثْلُ كُوْنِه زَوْجًا، أَو ابْنَ عَمِّ، أو مُعْتِقًا، وهذه الأوصافُ الَّتي عُلِّقَ عليها الميراثُ إذا انْتَفَى المَيراثُ؛ لأنَّ كُلَّ مَشْرُوطٍ يُعلَّقُ على شَرْطٍ؛ فإنَّه يَنْتفي بانْتفاءِ ذلك الشَّرْطِ.

فالشُّروطُ إِذَن ثَلاثَةٌ:

الأَوَّلُ: تَحَقُّقُ وُجودِ الوارِثِ بعْدَ مَوْتِ الْمُورِّثِ.

الثَّانِ: تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُورِّثِ، أو إلحْاقُه بالأَمْواتِ كالمَفْقودِ.

الثالث: العِلْمُ بالجِهَةِ الْقُتضيَةِ للإرْثِ.





٢٣ الْـوَارِثُ ابْـنٌ وَابْنُـهُ أَبٌ وَجَـدْ لَـهُ وَزَوْجٌ مُطْلَــقُ الْأَخِ يُعَــدْ الْـوَارِثُ ابْـنٌ وَابْنُـهُ أَبٌ وَجَـدْ لَـهُ وَزَوْجٌ مُطْلَــقُ الْأَخِ يُعَــدْ الْـوَارِثُ ابْـنُ وَابْنُـهُ أَبُ

الوارِثونَ إمَّا ذُكورٌ، وإمَّا إناثٌ، وإمَّا لا ذُكورَ ولا إناثَ وهم الخَناثي، والخَناثي لابدَّ أنْ نُلْحِقَهم إمَّا بالذُّكورِ وإمَّا بالإناثِ.

الوارثونَ مِن الذُّكورِ عَدَّهم المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ، وقدْ سَبَقَ ذِكْرُ قواعِدَ في الذي يَرِثُ من الفُروعِ، وقواعدَ في الذي يَرِثُ من الفُروعِ، وقواعدَ في الذي يَرِثُ من الخُواشِي (۱).

هذه القَواعِدُ السَّابِقَةُ أَحْسَنُ بِكَثيرٍ مَّا عَدَّ الْوَلِّفُ؛ لأَنَّهَا أَخْصَرُ وأَجْمَعُ، لكنْ نَقولُ كها قالَ الْوَلِّفُ، اتِّباعًا لتَأْلِيفِه:

قَوْلُهُ: «الْوَارِثُ ابْنٌ، وَابْنُهُ»: أي ابْنُ الابْنِ وإِنْ نَزَلَ: ابْنُ ابْنِ الْإِبْنِ، ابْنُ ابْنِ الْب

إذَن: الأَبْناءُ وأَبْناءُ الأَبْناءِ وإنْ نَزلوا.

قَوْلُهُ: «أَبُّ»: مَعْطُوفٌ على الإبْنِ، لكِنْ بِحَذْفِ حَرْفِ العَطفِ.

قَوْلُهُ: «وَجَدُّ لَهُ»: أي: جَدُّ لأَبِ، وهو الجَدُّ الذي يَأْتيكَ مِن قِبَلِ الأَبِ.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٦٤).

أمَّا الجَدُّ الذي يَأْتيكَ مِن قِبَلِ الأُمِّ؛ فلَيْسَ بوارِثٍ؛ لأنَّ بَيْنَه وبيْنَ المَيِّتِ أُنْثى، وقدْ سَبَقَ أنَّ الوارِثَ مِن الأُصولِ، كلُّ ذَكَرِ ليْسَ بَيْنَه وبيْنَ المَيِّتِ أُنْثى.

قَوْلُهُ: «الزَّوْجُ»: هذا الخامِسُ.

قَوْلُهُ: «ومُطْلَقُ الأَخِ»: أي الأخِ مُطْلَقًا، فيَشْملُ الأَخَ الشَّقيقَ، والأَخَ لأَبٍ، والأَخَ لأُمِّ.

قَوْلُهُ: «يُعَدُّ» أَيْ مَعْدودٌ من الوَرَثَةِ.

٧٤ وَالعَـمُ وابْنُ لَـهُمَا إِنْ أَدْلَى بِالْأَبِ كُلُّ مِنْهُمُ و وَالمَـوْلَى

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «العَمُّ»: أي العَمُّ الشَّقيقُ أو لأَبِ، أمَّا العمُّ لأمِّ فلا يَرِثُ.

قَوْلُهُ: «وَابْنُ لَهُمَا»: الضَّميرُ يَعودُ على الأَخِ والعَمِّ، فيكونُ قَوْلُهُ: «وَابْنُ لَهُمَا» يَشْملُ اثْنَيْنِ: ابْنَ الأَخ وابْنَ العَمِّ.

لكن اشْتَرَطَ المؤلِّفُ فقالَ: ﴿إِنْ أَدْلَى بِالأَبِ كُلُّ مِنْهُمُو ».

قَوْلُهُ: «مِنْهُمُو»: الضَّميرُ هنا ضَميرُ جَمْعٍ، والمُرادُ: العَمُّ، وابْنُ العَمِّ، وابْنُ الأَخِ؛ فَصاروا ثَلاثَةً، فإذا أَدْلى هؤلاء الثَّلاثَةُ بالأَبِ؛ فهُم من الوارثينَ، وإنْ أَدْلى أَحَدُهم بالأُمِّ؛ فهو من غيْرِ الوارثينَ.

فَنَقُولُ: عَمُّ شَقَيْقٌ، عَمُّ لأَبِ، ابْنُ عَمِّ شَقَيقِ، ابْنُ عَمِّ لأَبِ، ابْنُ أَخِ شَقَيقِ، ابْنُ عَمِّ الْبَنُ عَمِّ الْبَنُ أَخِ الْبَنُ أَخِ لأَبِ.

أمَّا العَمُّ مِن الأُمِّ؛ فإنَّه لا يَرِثُ؛ لأَنَّه يُدْلي بأُنْثى، وابْنُ العَمِّ لأُمِّ لا يَرِثُ؛ لأَنَّه يُدلي بأُنْثى، وابْنُ الأَخ لأُمِّ لا يَرِثُ؛ لأَنَّه يُدلي بأُنْثى.

قَوْلُهُ: «المَوْلَى»: هو المُعْتِقُ وعَصَبَتُه المُتعصِّبونَ بأَنْفُسِهم، يعْني: المَوْلي وما تَفَرَّعَ منه الذُّكورُ.

هؤلاء هم الوارِثونَ من الذُّكورِ وهُم عَشَرَةٌ: الاِبْنُ، وابْنُ الاِبْنِ، والأَبْ، والأَبُ، والأَبُ، والأَبُ، والأَبُ والجَدُّ من قِبَلِ الأَبِ، والزَّوْجُ، والأَخُ مُطْلقًا، والعَمُّ لغَيْرِ أُمِّ، وابْنُ العَمِّ لغَيْرِ أُمِّ، وابْنُ العَمِّ لغَيْرِ أُمِّ، وابْنُ العَمِّ لغَيْرِ أُمِّ،

تَنْبِيَهُ: تَعْبِيرُ المؤلِّفِ بِقَوْلِهِ: «مَنْ يَرِثُ مِن الذُّكورِ»، ولمْ يَقُلْ من الرِّجالِ، هو الصَّوابُ، لكن يَرِدُ عليه قَوْلُه ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»؟

فنَقولُ: لأنَّه لو قالَ: «فَلأولى رَجُلٍ» لقيلَ: إنَّ العلَّةَ الرُّجولَةُ، وعلى هذا فالصَّغيرُ لا يَكونُ عاصِبًا، ولوْ قالَ: «لِأوْلَى ذَكرٍ» لشَمِلَ الصَّغيرَ والكَبيرَ، لكنْ لا يُشيرُ إلى العِلَّةِ في كوْنِه عاصِبًا وهي الرُّجولَةُ؛ لأنَّ الرَّجلَ يَسْتحتُّ من المالِ أكْثَرَ من الأُنْثى؛ لأنَّ عليْهِ نَفَقاتٌ، وعليْهِ مَسْؤوليَّةٌ، فكانَ الباقى له.

فلا يُقالُ: إنَّ هذا الحَديثَ فيه تَكْرارٌ بلا فائدَةٍ، بل نَقولُ: كَلامُ اللهِ ورَسولِه لابُدَّ له مِن فائدَةٍ:

إِذَن: الفائدَةُ في ذِكْرِ «الرَّجُلِ» الإشارَةُ إلى العِلَّةِ، والفائدَةُ في ذِكْرِ «الذَّكَرِ» إِرادَةُ العُمومِ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهَا.



وَوَارِثٌ مِسنَ الْإِنساثِ الْأُمُّ بِنْتُ وَبِنْتُ ابْنِ لَهَا تَوُمُّ

### الشَّرخُ

قَوْلُهُ: ﴿ وَارِثُ ﴾: خَبرٌ مُقدَّمٌ ، وَ ﴿ الأُمُّ ﴾: مُبتدأً مُؤخَّرٌ ، ويَجوزُ على الرَّأي الكوفِيِّ أَنْ يَكُونَ ﴿ وَارِثُ ﴾: مُبتدأً و ﴿ الأُمُّ ﴾: فاعِلُ أغْنى عن الخَبَرِ . وإلى هذا يُشيرُ ابْنُ مالِكِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي (الأَلْفيَّةِ) فِي قَوْلِهِ:

...... وَقَدْ يَجُوزُ نَحْوُ: فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ(١)

فَلنا فيها إذَّن إعْرابانِ:

والوَجْه الثَّاني: هنا أَحْسَنُ؛ لأنه لو كانتْ كلمَةُ: «وارِثٌ» خبَرًا مُقدَّمًا؛ لَلزِمَ التَّأنيثُ وأنْ يَقولَ: وارِثَةٌ، يعني: والأُمُّ وارِثَةٌ من الإناثِ.

فعلى هذا نَخْتارُ مَذْهبَ الكوفِيِّينَ؛ وذلك لأنَّ الْحَبَرَ جاءَ بلَفْظِ التَّذكيرِ، معَ أَنَّ الْمُبْتدأَ مُؤنَّثُ حَقيقِيٍّ.

قَوْلُهُ: «الأُمُّ»: هي مَن وَلَدَتْكَ، ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ [المجادلة:٢]. والمَقْصودُ بها الأُمُّ من النَّسَبِ، لا الرَّضاعِ؛ لأنَّ الرَّضاعَ ليس من أسْبابِ الإرْثِ.

قَوْلُهُ: «بِنْتُ»: هي مَن خَرَجَت مِن صُلْبِه.

<sup>(</sup>١) انظر: ألفية ابن مالك، رقم البيت (١١٦) باب الابتداء.

قَوْلُهُ: «وَبِنْتُ ابْنِ لَهَا تَؤُمُّ»: يعني: تَتْبَعُ. أَوْ: «تُوَمُّ» أَيْ: تُقْصَدُ. إِذْن: الأُمُّ، وَالبِنْتُ، وبِنْتُ الإبْنِ، هذه ثَلاثةٌ.

### ••••

٢٦ وَالزَّوْجَةُ الْجَدَّةُ اللَّاخْتُ مُطْلَقًا وَمَنْ لَهَا الْوَلَاءُ قَدْ تَحَقَّقَا

## الشَّـرَحُ

قَوْلُهُ: «الزَّوجَةُ»: هذه الرَّابعَةُ عَنْ يَرِثُ من الإناثِ.

قَوْلُهُ: «الجَدَّةُ»: الأصْلُ أَنْ يُقالَ: والزَّوْجَةُ والجَدَّةُ، لكنْ حَذَفَ حرْفَ العَطْفِ؛ منْ أَجْل إقامَةِ الوَزْنِ.

قَوْلُهُ: «الْاخْتُ مُطْلَقًا»: أيْ سَواءٌ كانت شَقيقَةً، أو لأَب، أو لأُمِّ.

قَوْلُهُ: (وَمَنْ لَهَا الْوَلَاءُ قَدْ تَحَقَّقَا): وهي المُعْتِقَةُ.

هؤلاء سَبْعٌ: الأُمُّ، والبِنْتُ، وبِنْتُ الاِبْنِ، والزَّوْجَةُ، والجَدَّةُ، والأُخْتُ، وذاتُ الوَلاءِ.

أمَّا أدلَّةُ كُوْنِ هؤلاء وارثاتٍ؛ فأدلَّتُها من القُرآنِ والسُّنَّةِ.

أَمَّا الأُمُّ؛ لقوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَوَرِثُهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلْثُ ﴾ [النساء:١١].

والبِنْتُ؛ لَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَتُ وَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ [النساء:١١].

وبِنْتُ الإِبْنِ؛ لأنَّهَا داخِلَةٌ في مُسمَّى البِنْتِ بالإِجْمَاعِ؛ لكِنَّها دونَهَا في المُرْتَبَةِ. والنَّوْجَةُ؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿وَلَهُرَ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ﴿ [النساء:١٢].

والجَدَّة؛ لأنَّها داخِلَةٌ في مُسمَّى الأُمِّ.

والأُخْتُ؛ لَقَـوْلِه تَعالى: ﴿وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ [النساء:١٢]، وفي آخِرِ السُّورَةِ: ﴿إِنِ ٱمْرُقًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُۥ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء:١٧٦].

والوَلاءُ؛ لَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّهَا الْـوَلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ ﴾ (أ) و (مَن) هذه اسْمُ موصولٍ؛ فَتَعُمُّ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (٢٠٥١)، من حديث عائشة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا.



فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ سِتَّةً أَتَى

٧٧ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتَا

## الشَّـرْحُ

الفُروضُ: جَمْعُ فَرْضٍ، وهو في اللُّغةِ: الحَزُّ والقَطْعُ.

والمُراد به هنا: النَصيبُ المُقدَّرُ شَرعًا لوارِثٍ.

فقولُنا: «نَصِيبٌ مُقدَّرٌ»: حرَجَ به العَصَبَةُ؛ فإنَّ العَصَبَةَ نَصيبُهم غيرُ مُقدَّرٍ.

وقوْلُنا: «شَرْعًا» خَرج به الوَصيَّةُ؛ فإنَّها مُقدَّرَةٌ بِفِعْلِ الْمُكلَّفِ، كها لو أَوْصى شَخْصٌ لآخَرَ برُبُع مالِه بعْدَ مَوْتِه، لم يَكُن هذا مِن الفُروضِ، لكنْ يُسمَّى وَصيَّةً.

وقَوْلُنا: «لِوارِثٍ»: خَرَجَ به الزَّكاةُ، فإنَّ الزَّكاةَ نَصيبٌ مُقدَّرٌ شَرعًا، لكِنْ لِغَيْرِ الوارِثينَ، بلْ للأَصْنافِ الثَّمانيَةِ المَعْروفَةِ.

واعْلَمْ أَنَّ الإِرْثَ يَكُونُ تَارَةً بِالْفَرْضِ، وتَارَةً بِالتَّعصيبِ، وتَارَةً يَجْمعُ بيْنَهما من وجْهِ واحِدٍ، وتَارَةً يَجْمعُ بيْنَهما من وَجْهيْنِ؛ فالأقْسامُ أَرْبَعةٌ.

فالزَّوْجُ: ميراثُهُ بالفَرْضِ فَقَطْ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَرِثَ بالتَّعصيبِ.

والإبْنُ: ميراثُه بالتَّعصيب فقط، ولا يُمكِنُ أنْ يرِثَ بالفَرْضِ.

وبالفَرْضِ والتَّعصيب منْ وجْهِ واحِدِ: كالأَبِ مع إناثِ الفُروعِ؛ كهالِكِ عن: بِنْتٍ وَأَبِ: للبِنْتِ النِّصْفُ، وللأَبِ السُّدسُ فَرْضًا وَالباقي تَعْصيبًا.

وبِالفَرْضِ والتَّعصيبِ مِن وجْهيْنِ؛ كزَوْجِ هو ابْنُ عَمِّ، يعني: ماتَتْ أُنثى عن زَوْجِها وهو ابْنُ عَمِّها، وليْس لها وارِثٌ سواهُ، فهُنا هذا الزَّوجُ يَرِثُ بالفَرْضِ على أَنَّه زَوْجٌ، وبالتَّعصيبِ على أَنَّه عاصِبٌ.

وَإِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ يَنْقسمونَ إِلَى هذه الأقْسامِ؛ فلابُدَّ أَنْ نَعْرِفَ هذه الأَقْسامَ. فَنَقُولُ: الفُروضُ المُقدَّرَةُ فِي كِتابِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ سِتَّةٌ، وسَتأتي.

قَوْلُهُ: «بالفَرْضِ وَالتَّعْصيبِ إِرْثٌ ثَبَتًا» قدَّمَ المَعْمولَ على العامِلِ؛ لإفادَةِ الحَصْرِ، يعني: أنَّ الإرْثَ ثَبَتَ بالفَرْضِ والتَّعصيبِ.

ومُرادُه رَحِمَهُ اللَّهُ بهذا الحصرِ ما أَجْمَعَ عليه العُلماءُ؛ وذلك لأنَّهم اخْتلفوا في الإرْثِ بالرَّحِم.

فإنْ قالَ قائلٌ: أليْسَ هناك قِسْمٌ ثالثٌ يُسَمَّى ذوي الأَرْحام؟

قلنا: بَلَى، لَكنَّ إِرْثَ ذوي الأرْحامِ مَبْنيٌّ على الفرْضِ والتَّعصيبِ؛ لأنَّ ذا الرَّحمِ يَرِثُ بالواسِطةِ، وهذه الواسطَةُ قد تَرِثُ بالفَرْضِ، وقدْ ترِثُ بالتَّعصيبِ، وعلى هذا فإنه لا يَخْرُجُ من التَّقسيمِ، وإن كانَ بعضُ العُلماءِ ذَكرَه قِسْمًا ثالثًا من أَجْلِ الحِلافِ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ لا يَرى الإرْثَ بالرَّحِم المُجرَّدةِ.

فقَوْلُ المؤلِّفِ: «بالفَرْضِ وَالتَّعصيبِ إِرْثٌ ثَبَتَا» لَوْ أَوْرِدَ مُورِدٌ وقالَ: لماذا لم يَذْكُرْ ذوي الأَرْحام؟

فالجَوابُ من وَجْهيْنِ:

الوجْهُ الأَوَّلُ: أَنَ بعضَ العُلماءِ لا يَرى الإرْث بالرَّحِمِ.

الوَجْهُ الثَّاني: أنَّ ذَوي الرَّحمِ إذا وَرثوا لا يَخْرجونَ عن الإرْثِ بالفَرْضِ

أو التَّعصيبِ؛ لأنَّ إِرْتَهم فَرْعٌ عن غَيْرِهم، وهذا الغَيْرُ إمَّا أَنْ يَرِثَ بالفَرْضِ، وإمَّا أَنْ يَرِثَ بالتَّعصيبِ.

والمؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مع أَنَّه شافعيُّ المَذْهبِ ذَكَرَ في هذا الكتاب إرْثَ ذوي الأَرْحامِ، فلا نَدْري هل الأَرْحامِ، مع أنَّ الشَّافعيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لا يَروْنَ إرْثَ ذوي الأَرْحامِ، فلا نَدْري هل المؤلِّفُ أَدْخَلَ ذوي الأَرحامِ في هذه المَنْظومَةِ لأَنَّه يَرى إرْثَهم، أوْ من أَجْلِ أَنْ يُكَمِّلَ ما ذَكرَهُ أَهْلُ العِلْم الآخَرونَ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ: قَوْلُهُ: «لا يَخْرِجُ الإِرْثُ عن الفَرضِ والتَّعصيبِ، حَتَّى إِرْثُ ذوي الأَرْحام.

قَوْلُهُ: «سِتَّة» يَجوزُ فيها وَجْهانِ: النَّصْبُ فَتكونُ حالًا، والرَّفعُ فَتكونُ خَبَرًا، والمُراد بالكِتابِ هنا القُرآنُ، فـ(أل) في الكِتابِ للعَهْدِ الذِّهنِيِّ.

### ....

٢٨ رُبْعٌ وَثُلْثٌ نِصْفُ كُلِّ ضِعْفُهُ وَلِاجْتِهَادٍ غَيْرُ ذِي مَصْرَفُهُ

### الشَّرْحُ

لله دَرُّه! الكَلامُ كأنَّه عَجينٌ بِيَده، ذَكرَ الفُروضَ السِّنَّةَ في نِصْفِ بَيْتٍ.

قَوْلُهُ: «رُبُعٌ»: الرُّبُعُ واحدٌ من أَرْبَعَة.

قَوْلُهُ: «وَثُلْثٌ»: واحِدٌ من ثَلاثَةٍ.

قَوْلُهُ: «نِصْفُ كُلِّ ضِعْفُهُ»: الثَّلُثُ: نِصْفُه السُّدُسُ، وضِعْفُه الثَّلثانِ.

والرُّبُعُ: نِصْفُه الثُّمُنُ، وضِعْفُهُ النَّصْفُ.

إذَن الفُروضُ: الرُّبعُ، والثُّمُنُ، والنِّصْفُ، والثُّلُثُ، والشُّدسُ، والثُّلثانِ، الجُميعُ ستَّةٌ.

وقَوْلُهُ: «وَلِاجْتِهادٍ غَيْرِ ذِي مَصْرَفُهُ». يَعْني: قَدْ يرِدُ بالإجْتهادِ غيْرُ هذه.

قَوْلُهُ: «مَصْرَفُه»: أيْ مَرْجِعُه، يعني: ما سوى ذلك فمَرْجِعُه الإجْتهادُ.

فهناك فَرْضٌ يُسمَّى ثُلثُ الباقي، سَواءٌ السُّدُسُ، أو أَكْثَرُ، أو أَقَلُّ، مِن أين جاءنا هذا الفَرْضُ، وليْس في القُرآن ولا في السُّنَّة؟

يقولُ المؤلِّفُ: أتانا مِن قِبَلِ الإجْتهادِ.

وهذا الفَرْضُ -أعْني ثُلُثَ الباقي- ثبَتَ بقَوْلِ الصَّحابَةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ.

وقِسْمٌ آخَرُ منه، ثبَتَ على اخْتلافٍ بيْنَ الصَّحابَةِ في بابِ الجَدِّ والإخْوةِ.

ففي العُمَريَّتيْنِ للأبِ الباقي بعْدَ فَرْضِ الزَّوجَيْنِ، وأَيْنَ ثُلُثُ الباقي في القُر آن؟

الجواب: لا يوجَدُ.

فإذا هلككت امْرأةٌ عن زَوْجٍ، وأمِّ، وأبِ، فالمَسْألَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، بَقى الأُمُّ والأَبُ، نقولُ: للأُمِّ ثُلُثُ الباقي، وَالباقي للأَب.

فَثُلُثُ الباقي ليْسَ موجودًا في القُرآنِ والسُّنَّةِ، لكنْ ثَبَتَ بالإِجْتهادِ؛ لأنَّ هذه المَسْأَلَةَ وَقَعَت في عهد عُمَرَ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ فحَكَمَ بها هكذا، قالَ: للأُمِّ ثُلُثُ الباقِي، والباقي للأَبِ(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٩٠١٥)، وسعيد بن منصور في السنن (١/ ٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣١٧٠٤)، والدارمي في السنن رقم (٢٩٠٧).

وفيه أيضًا: في باب الجُدِّ والإخْوَةِ، ثُلثُ الباقي -كما سيأتي-.

فلوْ هَلَكت امْرأةٌ عن: زَوْجٍ، وجَدِّ، وثَلاثَةِ إِخْوَةٍ.

قُلْنا: للزَّوْجِ النِّصْفُ، ويَبْقى النِّصْف، للجَدِّ ثُلُثُه أي: ثُلثُ الباقي، والباقي للإِخْوةِ الثَّلاثَةِ، على رأي من الآراء، ولكنَّه ضعيفٌ، أيضًا يقولون: هذا مَصْدره الاجْتهادُ، وإلا فليْسَ موجودًا لا في القُرآنِ، ولا في السُّنَّةِ.

والخُلاصَةُ: أنَّ الفُروضَ المَقَدَّرةَ تَنْقسم إلى قِسْميْنِ:

الأُوَّلِ: ما ثُبَتَ بالنَّصِّ، وهي ستَّةٌ.

والثَّاني: ما ثَبَتَ بالاجْتهادِ، وهو ثُلُثُ الباقي.





اعْلَم أَنَّ عُلماءَ الفَرائضِ انْقَسَموا في تَأْليف الفَرائضِ إلى قِسْميْنِ:

- قِسْم سَلَكَ طَرِيقَ القُرآنِ.
- وقِسْمِ سَلَكَ طَريقًا آخَرَ.

أمَّا الذي سَلَكَ طَريقَ القُرآن؛ فإنَّه يذْكُرُ الوارِثَ وأَحْوالَه، فيقول مثلًا: الأُمُّ تارَةً تَرِثُ الثُّلُثَ، وتارةً تَرِثُ السُّدُسَ، وتارةً تَرِثُ الباقي. ويَتكَلَّمُ على ذلك.

وَهذه طَريقَةُ القُرآنِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى يَذْكُرُ الوارِثَ وأَحُوالَهَ.

وقِسْمٌ آخَرُ راعَوُا الفُروضَ فبَوَّبوها على هذا، فمَن يَرِثُ النِّصْفَ قِسْمٌ، ومن يَرِثُ النَّصْفَ قِسْمٌ، وهَلُمّ جَرَّا. وأيُّها أَحْسَنُ؟

الجَوابُ: الأَوَّلُ؛ لأنَّ طَريقَةَ القُرآنِ لا شَيْءَ أَحْسَنَ مِنْها، وهو أيضًا -مع كَوْنِه طَريقَةَ القُرآنِ - فهو أَحْصَرُ للذِّهْ نِ؛ لأنَّ الإِنْسانَ يأخُذُ الوارِثَ ويَعْرِفُ أَحُوالَه.

أمَّا كُوْنُ الأُمِّ مثلًا تارةً نَجِدُها في الثَّلُثِ، وتارةً نجدُها في السُّدُسِ، وتارةً في ثُلُثِ الباقي، وكذلك الزَّوْجَةُ مرَّةً مع أهل الرُّبُعِ، ومرَّةً منْ أهْلِ الثُّمُنِ، والزَّوْجُ والأُخْتُ والبِنْتُ وما أشْبَهَ ذلك، فهذه تُشَتِّتُ الذِّهْن بلا شَكِّ، ومع هذا سوْفَ

نُضْطَرُّ إلى أَنْ نَمْشِيَ على ما مشى عليْه المؤلِّفُ، ويُمكنُ في النِّهايةِ أَنْ نَسْتخلصَ خُلاصَةً ونَعْرِفَ أَحْوالَ كلِّ وارِثٍ على حِدةٍ.

### ----

٢٩ فَالنَّصْفُ للزَّوْجِ إِنِ الْفَرْعُ فُقِدْ وَالْبِنْتُ ثُمَّ بِنْتُ الِابْنِ فَاعْتَمِدْ

# الشَّرحُ

قَوْلُهُ: «لِلزَّوْجِ» الزَّوْجُ في اللَّغةِ العَربيَّةِ يُطْلَقُ على الذَّكَرِ والأُنْثى، لكنَّ الفَرَضيِّنَ سَلَكوا اللَّغَةَ الأُخْرى الضَّعيفَة، وهي أنَّ لفظَ الزَّوْج للذَّكَرِ، و لَفظ الزَّوجة لِلْأُنْثى؛ منْ أَجْلِ البَيانِ والإيضاح.

فَقَوْل المؤلف: «للزَّوْجِ» يُريدُ به الذَّكرَ، لكن اشْترَطَ شَرْطًا وهو: «إنِ الفَرْعُ فُقِدْ»، فها هو الفَرْعُ؟

سَبَقَ أَنَّ الفَرْعَ هم: الأَبْناءُ، والبَناتُ وإنْ نزلوا، يعْني مَنْ تَفَرَّعوا عَنْكَ مِن بَنينَ أو بَناتٍ.

إِذَن للزَّوْجِ النِّصْفُ إِذَا عُدِم الفَرْعُ الوارِثُ، والمؤلِّفُ لَم يُقيِّدِ الفَرْعَ بكَوْنِه وارِثًا؛ لأَنَّه لا يُحْتَاجُ إِلَى هذا القَيْدِ؛ إِذْ إِنَّ مَن لا يَرِثُ لَيْسَ له حُكْمُ، فإذا كانَ هو لا يَرِثُ، فكَيْفَ يُحْجَبُ؟ فالمُرادُ به الفَرْعُ الوارِثُ.

وعَلى هذا: فإذا ماتَتِ امْرأةٌ عن زَوْجِها، وأخيها، فللزَّوْجِ النِّصْفُ لعَدَمِ الفَرْعِ الوارِثِ.

- فلوْ ماتتْ عن زَوْجِها، وابْنِ ابْنِها فليسَ للزَّوجِ النِّصْف؛ لوُجود الفَرْعِ الوَارِثِ. الوارِثِ.

- أو ماتَتْ عَنْ زوجِها وابْنِ بِنْتِها فللزَّوْجِ النِّصْفُ؛ لأنَّ الفَرْعَ هنا غَيْرُ وارِثٍ، والفَرْعُ الفَرْعُ الفَرْعُ الفَرْعُ الفَرْعُ اللَّتِ أُنْثَى، وهذه بَيْنَها وبيْنَ المَيِّتِ أُنْثَى، وهذه بَيْنَها وبيْنَ المَيِّتِ أُنْثَى.

هذا الصِّنْفُ الأَوَّل مِمَّنْ يَرِثُ النِّصْفَ، وشَرْطُه واحِدٌ: وهو عَدَمُ الفَـرْعِ الوارِثِ.

قَوْلُهُ: «والبِنْتُ» يعني: والنِّصْفُ للبِنْتِ أيضًا، وهي الَّتي لِصُلْبِ الإِنْسانِ، فلو هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بنْتٍ وعَمِّ؛ فللبِنْتِ النِّصْفُ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ بنْتُ الِابْنِ» أتى بـ(ثُمَّ)؛ لأنَّ بنتَ الابْنِ لا تأخذ النِّصْفَ مع وجودِ البِنْتِ.

إذَن بِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ النِّصْفَ بشَرْطِ أَلَّا يُوجَدَ فَرْعٌ وَارِثٌ أَعْلَى منها، وَفيه شَرْطٌ آخَرُ سيأتي.

٣٠ وَلِشَـــقيقَةٍ وَأُخْــتٍ لأَبِ إِذَا انْفَرَدْنَ مَعَ فَقْدِ الْعَصَـبِ الْعَصَـبِ عَلَيْهُ وَأُخْــتٍ لأَبِ الْعَصَـبِ

قَوْلُهُ: «ولِشقيقَةٍ»: يَعْني والنِّصْفُ -أَيْضًا- لشَقيقَةٍ، والأُخْتُ الشَّقيقَةُ: هي الَّتي شارَكَت أخاها في الأَبِ والأُمِّ، فإنْ شارَكَته في أَحَدهما؛ فلَيْسَت شَقيقَةً.

فإنْ شارَكَتْه في الأُمِّ؛ فهي أُخْتُ مِن الأُمِّ، وإنْ شارَكَتْه في الأَبِ؛ فهي أُخْتُ مِن الأَبِ.

قَوْلُهُ: «وَأُخْتُ لأَبِ» هي مَن شاركَتْ أخاها في الأَبِ.

إِذَن: أَصْحَابُ النِّصْفِ خَمْسَةٌ.

الأَوَّلُ: الزَّوجُ، وشَرْطُه واحِدٌ، وهو عَدَم الفَرْع الوارِثِ.

الثَّاني: البِنْتُ لها النِّصْفُ بشَرْطيْنِ.

الشَّرْطُ الأَوَّل: الإِنْفرادُ، أي: ألَّا يَكونَ معها نَظيرَةٌ لها، وهذا مأخوذٌ مِن قوْلِ المؤلِّف: «إِذَا انْفَرَدْنَ».

الشَّرْطُ الثَّاني: أَلَّا يَكُونَ معها مُعصِّبٌ، وهذا مَأْخوذٌ منْ قوْلِ المؤلِّف: «مَعَ فَقْدِ الْعَصَب».

وَالعاصِبُ كُلُّ ذَكَرٍ مِن دَرَجَتِها مُساوٍ لها وَصْفًا.

### أمْثلَةٌ لذلك:

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتٍ، وعَمِّ. للبنْتِ النَّصْفُ؛ لأنَّهَا انْفَردتْ، ولا مُعَصِّبَ.
- هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: بِنْتٍ، وبِنْتٍ، وعَمِّ، ليْسَ لها النِّصْفُ؛ لوُجود نَظيرَتِها وهي البنْتُ الثَّانيَةُ.
  - هلكَ عَن: بِنْتٍ، وابْنِ، ليسَ لها النَّصْفُ؛ لأنَّ معها عاصِبٌ.

الثَّالِثُ: بِنْتُ الإبْنِ، تَرِثُ النِّصْفَ بثَلاثَةِ شُروطٍ:

الأُوَّل: الانْفرادُ.

الثَّاني: عَدَمُ المُعَصِّبِ، هذا والذي قَبْلَه مَوْجودٌ في كَلام المؤلِّفِ «إِذَا انْفَرَدْنَ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ».

الثَّالثُ: ألَّا يوجَدَ فرْعٌ وارِثٌ أعْلى مِنها.

### أمْثِلَةٌ:

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتِ ابْنِ، وعَمِّ؛ لها النَّصْفُ.
- هلكَ عن: بِنْتِ ابْنِ، وبِنْتِ ابْنِ أُخْرَى، وعَمِّ، لَيْسَ لها النِّصْفُ؛ لُوجود نَظيرَتِها.
  - هلَكَ عن: بنتِ ابنٍ، وابنِ ابنٍ، لَيس لها النَّصفُ؛ لأنَّ معَها معصِّبًا.
- هلَكَ عن: بنْتٍ، وبنْتِ ابْنِ، ليْسَ لها النِّصْفُ؛ لوُجود فَرْعٍ وارِثٍ أَعْلى منها.
- هلَكَ عنْ: ابْنِ، وبِنْتِ ابْنِ؛ ليْسَ لها النِّصْفُ؛ لوُجودِ فَرْعٍ وارِثٍ أَعْلَى منْها.
- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتِ بِنْتٍ، وبِنْتِ ابْنِ ابْنِ، للثَّانيَةِ النَّصْفُ؛ لأنَّ بِنْتَ البَنْتِ الَّذِي أَنْ الْبَنْتِ النَّا يُوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ أَعْلَى البَنْتِ الَّتِي أَعْلَى منها درجَةً لَيْسَتْ بوارِثَةٍ، ونحن نَقولُ: ألَّا يوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ أَعْلَى منها.

الرَّابِعُ: الأُخْتُ الشَّقيقَةُ، تَرثُ النِّصْفَ بأَرْبَعَةِ شُروطٍ:

الأُوَّل: الإنْفرادُ.

الثَّانِ: عَدَمُ المُعصِّبِ.

الثَّالثُ: ألَّا يوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ.

الرَّابِعُ: ألَّا يوجَدَ ذَكَرٌ من الأُصولِ وارِثٌ.

### أَمْثلةً:

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: شَقيقَةٍ وعَمِّ، لها النِّصْفُ؛ لأنَّ الشُّروطَ تامَّةٌ.
- هلكَ عن: شَقيقَةٍ، وشقيقَةٍ أُخْرى، ليْسَ لها النَّصْفُ؛ لوُجودِ نَظيرَتِها.
  - شَقيقَةٌ، وأَخٌ شَقيقٌ، ليْسَ لها النِّصْفُ؛ لوُجودِ المُعَصِّبِ.
  - بِنْتُ، وبِنتُ ابْنِ، وشَقيقَةٌ، ليس لها النَّصْفُ؛ لوُجودِ فرْع وارِثٍ.
  - شَقيقَةٌ، وأبُّ، ليس لها النِّصْفُ؛ لوُجود ذَكرِ من الأُصول وارِثٍ.

الخامسُ: الأُخْتُ لأب، تَرِثُ النِّصْفَ بِخَمْسَةِ شُروطٍ:

الأوَّل: الإنْفرادُ.

الثَّاني: عَدَمُ المُعصِّبِ.

الثَّالث: عدَّمُ الفَرْعِ الوارِثِ.

الرَّابِعُ: عَدمُ الأَصْلِ من الذُّكورِ وارِثٍ.

الخامِسُ: عدَمُ الأشِقاءِ مِن ذُكورٍ أو إناثٍ، بِمَعْنى: ألّا يوجَدَ شَقيقٌ ولا شَقيقَةٌ، أمَّا ألَّا يوجد مُشارِكٌ فقدْ سبقَ أنَّه إذا وُجِدَ مُشارِكٌ فلا تَرِثُ النَّصْفَ وإنَّا تَرِثُ معه الثَّلُثَيْنِ، وإذا وُجِدَ مُعصِّبٌ؛ فإنَّا لا تَرِثُ النَّصْفَ، وإنَّا تَرِثُ معه بالتَّعصيب، وإنْ وُجدَ فَرْعٌ وارِثٌ فإنْ كانَ ذَكرًا سَقَطَتْ، وإنْ كانت أُنْثى وَرِثَت بالتَّعصيب، فإنْ وُجدَ أصْلُ من الذُّكورِ وارِثٌ فإنْ كانَ الأَبُ سَقَطَتْ، وإن كانَ الجَدُّ ففيه الخِلافُ؛ فَبعضهم قالَ: تَسْقطُ، وَبَعْضُهم قالَ: تَرثُ معه على تَفْصيلِ في ذلك، والصَّحيحُ أنَّا تَسْقُطُ.

### أَمْثلَةٌ:

- هلكَ هالِكٌ: عن أُخْتِ لأبِ، وعمِّ؛ لها النَّصْفُ؛ لأنَّ الشُّروطَ تامَّةٌ.
- عن: أُخْتِ لأبٍ، وأُخْتٍ مِثْلِها، ليس لها النِّصْفُ؛ لوُجود الْمُشاركِ وهو أُخْتُها.
  - عنْ: أُخْتِها لأَبِ، وأخ لأبِ، ليْسَ لها النِّصْفُ؛ لوُجود المُعَصِّبِ.
  - عن أُخْتٍ لأبِ، وأخْتٍ شَقيقَةٍ، ليس لها النِّصْفُ؛ لوُجود الشَّقيقَةِ.





لَزِمْ وَزَوْجَةٍ فَصَاعِدًا إِذَا عُدِمْ

٣١ وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ لَزِمْ

# الشَّرْحُ

الذي يَرِثُ الرُّبعَ صِنْفان: الزَّوجُ والزَّوْجَةُ.

متى يَرِث الزَّوجُ الرُّبعَ؟

إذا وُجِد فَرْعٌ وارِثٌ، وإليه أَشارَ بقَوْلِهِ: «مَعْ فَرْعٍ لَزِمْ» أي: أَنَّه إذا وُجِدَ فَرْعٌ وارِثٌ؛ فللزَّوْج الرُّبُعُ.

ودَليلُ ذلك قَوْلُه تَعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ [النساء: ١٢].

والزَّوجَةُ فَرْضُها الرُّبُعُ بِشَرْطِ أَلَّا يُوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ؛ لِقَوْلِهِ: «**وَزَوْجَةٍ فَصَاعِدًا** إِذَا عُدِمْ» أي الفَرْعُ الوارِثُ.

ودَليلُ ذلك قَوْلُه تَعالى: ﴿وَلَهُنَ ٱلرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَكُ ﴾ [النساء:١٢].

وقَوْلُهُ: «فَصاعِدًا» هذه حالٌ صاحِبُها مَحْذوفٌ، وعامِلُها مَحْذوف، وَالتَّقديرُ: فَذَهَب العَدَدُ صاعِدًا.

فَالَّذِي يَصْعَدُ فِي الزَّوجَةِ: الثِّنْتَانِ، والثَّلاثُ، والأَرْبَعُ، والحَّمْسُ، والسِّتُ، والسَّبْعُ، والثَّمانِ، والتِّسْعُ.

قالَ العُلمَاءُ: إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَه فِي مَرَضِ مَوْتِه المَخوفِ؛ مُتَّهَمًا بقَصْدِ حِرْمَانَهَا؛ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْه، وعلى هذا فلَوْ طَلَّقَ زَوْجَاتِه الأَرْبَعَ فِي مَرَضِ مَوْتِه المَخوفِ، وانْتهت عِدَّتُهنَّ وهو لا زالَ في مَرَضِه، ثمَّ عَقَدَ على أَرْبَعٍ، ثمَّ مات، فيَرِثُه ثَهَانِ زَوْجَاتٍ.

وَالتَّسْعُ أَيضًا: مَثلًا طَلَّقَ واحِدَةً من الأَرْبَعِ الجُدُدِ، ثمَّ انْتَهَت عِدَّتُها، ثمَّ تَزوَّجَ واحِدَةً فصارَ الجَميعُ تِسْعًا.

وكُلُّ هذا تَصْويرٌ ذِهْنيٌّ، والتَّصويرُ الذِّهْنيُّ لا يَلْزمُ منْه الوُقوعُ الجِسِّيُّ، يعني: قدْ أَصَوِّرُ مسأَلَةً ذهنيَّةً تَنْطبقُ على القَواعدِ الشَّرعيَّة، لكنْ لا يَلزمُ وُقوعُها، وإلا فمَن يُزوِّجْ إنسانًا على فراشِ المُوْتِ أَرْبَعَ زوجاتٍ في آنٍ واحِدٍ؟! وعلى كُلِّ حالٍ فالمُسْأَلَةُ فَرْضيَّةٌ.

### أمثلةٌ:

- هلكت امرَأَةٌ عن زَوْجٍ، وابْنِ مِن غيْرِه، فللزَّوْجِ الرُّبُعُ؛ لأنَّ للمرْأَةِ فَرْعًا وارِثًا وهو ابْنُها.
- هلَكَت امْرأةٌ عن زَوْجٍ، وابْنِ له مِن غَيْرِها، فللزَّوْجِ النِّصْفُ، وقَدْ وُجِدَ فَرْعٌ وارِثٌ لكنْ ليْسَ لها، إنَّها هُو لِزَوْجِها، والمَقْصودُ الفَرْعُ الوارِثُ للمَيِّتِ.
  - هَلَكَ زَوْجٌ عن: زَوْجَةٍ، وابْنِ له مِن غَيْرِها؛ فللزَّوْجَةِ الثُّمُنُ.





٣١ وَالـثُّمْنُ فَـرْضُ زَوْجَـةٍ فَـأَكْثَرَا مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ قَدْ حَضَــرَا

# الشَّـرْحُ

الثُّمُنُ لا يَرِثُه إلا صِنْفٌ واحِدٌ فقط، وهي الزَّوْجَةُ فأكْثَرُ بشَرْطِ وُجودِ فَرْعِ وارِثِ للنَّوْجِ؛ لقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَلَهُرَ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُنُ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَ النَّهُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ﴿ وَلَهُ مَا تَرَكَتُمُ ﴾ [النساء:١٢].

وقَوْلُهُ: «زَوْجَةٍ فَأَكْثَرا»، يعني: أنَّ الزَّوجاتِ يَشْتركْنَ فِي الثُّمُنِ كَمَا يَشْتَرِكْنَ فِي الرُّبُع، لا يَزيدُ الفَرْضُ بزِيادَتِهنَّ.

- فإذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، وابْنِ؛ فللزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، لُوجودِ الفَرْعِ الوارِثِ، والباقِي للابْنِ.
  - ولو هَلَكَ عن: زوْجتَيْنِ وابْنِ؛ فلَهما الثُّمُنُ.
  - ولوْ هَلَك عنْ: ثَلاثِ زَوْجاتٍ، وابْنِ؛ فلهُنَّ الثُّمُنُ.
    - وعنْ: أَرْبَعِ زُوجاتٍ، وابْنٍ؛ فلهُنَّ الثُّمُنُ.

إِذَن فرْضُ الزَّوجاتِ لا يَزْدادُ بِزيادَتِهن، وهذا واحدٌ مِن أَرْبَعِ مَسائلَ لا يَزْداد فيه الفَرْضُ بالزِّيادَةِ.

والأَصْلُ أَنَّه إذا زادَ صاحِبُ الفَرْضِ؛ ازْدادَ الفَرْضُ، فللبِنْتِ النَّصْفُ، وللبِنتَيْنِ

الثُّلثانِ، وللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وللأُخْتيْنِ الثُّلثانِ، وللواحِدِ من الإِخْوَةِ لأمِّ السُّدُسُ، وللاثْنَيْنِ فأكْثَرَ الثُّلُثُ.

لكنْ هناك أَرْبعةُ أَصْنافٍ من الوَرثَةِ لا يَزْدادُ الفَرْضُ بزِيادتِهم وهم:

١ - الزَّوجاتُ، لا يَزْداد فَرْضُهن بزيادَتِهن.

٢- بَناتُ الإبْنِ مع البِنْتِ الواحِدَةِ، لا يَزْدادُ الفَرْضُ بزيادَتِهنَّ.

### أمْثِلَةٌ:

- إذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بنْتٍ، وبنْتِ ابْنِ، فلِبنْتِ الابْنِ السُّدُسُ.
  - هلكَ عن: بنتٍ وبِنتَي ابْنِ؛ فلَهما السُّدُسُ.
  - هلكَ عنْ: بِنْتٍ، وثَلاثِ بناتِ ابْنِ؛ فلهُنَّ السُّدُسُ.
    - ٣- الأَخواتُ لأبِ مع الأُخْتِ الشَّقيقَةِ.

#### أمثلةٌ:

- إذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أُخْتٍ شَقيقَةٍ وأُخْتٍ لأب؛ فللأُخْتِ لأب السُّدُسُ.
  - هلكَ عن: أُخْتٍ شَقيقَةٍ وأُخْتَيْنِ لأبٍ؛ فلَهم السُّدسُ.
  - هلكَ عن: أَخْتٍ شَقيقةٍ، وثَلاثِ أَخُواتٍ لأبِ؛ فلهُنَّ السُّدُسُ.
- ٤- الجَدَّاتُ، الواحدَةُ لها السُّدسُ، والثِّنتانِ فأكثرُ السُّدُسُ لا يَزيدُ الفَرْضُ بزيادَتِهنَّ.

فهؤلاء أرْبعةُ أصْنافٍ من الوَرَثَةِ لا يَزيد الفَرْضُ بِزِيادَتِهم.



٣٣ وَالثُّلُثَانِ لِاثْنَتَابِنِ اسْتَوَتَا فَصَاعِدًا مِثَّنْ لَهُ النَّصْفُ أَتَى

### الشَّرحُ

قَوْلُهُ: «اثْنَتَيْنِ» مؤنَّثُ واحِدَةٍ، لا مؤنثُ واحِدٍ، يعني: امْرأتَيْنِ.

قَوْلُهُ: «اسْتوتا» دَرَجَةً ووَصْفًا.

قَوْلُهُ: «فَصاعِدًا» يعْني: فذَهَبَ العَدَدُ صاعِدًا، وتُعرَبُ «صاعدًا» حالًا مِن فاعلِ عَدْدوفٍ مع فِعْلِه؛ يَقولون: تَقْديرُها: فَذَهَبَ الْعَدَدُ صَاعِدًا.

إِذَن؛ ثَلاثَةٌ كَالثِّنْتَيْنِ، والأَرْبَعُ كَالثِّنْتَيْنِ، وَالْخَمْسُ كَالثِّنْتَيْنِ، فَصَاعِدًا.

قَوْلُهُ: «لِاثْنَتَيْنِ» خَرَجَ به الزَّوْجُ، لأَنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ زَوْجَانِ، ثُمَّ الزَّوْجُ مُذَكَّرٌ غَيْرُ مَؤَنَّثِ.

فَهَقِيَ من أَصْحَابِ النِّصْفِ أَرْبَعَةٌ: البَنَاتُ، بَنَاتُ الإَبْنِ، الأَخَواتُ الشَّقيقاتُ، وَالأَخواتُ لأبِ.

فَمَن الذي يَرِثُ الثُّلثيْنِ، مَن هؤلاء الأَصْنافِ الأَرْبَعَةِ؟

ذَكَرَه المؤلِّف بقَوْلِهِ: «لاثْنتيْنِ اسْتَوَتا فصاعِدًا مَنَّ له النَّصْفُ أَتَى» أي: إذا وُجِدَ اثْنتان مُسْتويتان فأكْثَرُ في مَسْأَلَةٍ لو انْفردت واحِدَةٌ لوَرِثَت النَّصْفَ؛ صارَ للثُّنتَيْنِ الثَّلثان.

إِذَن: لابدَّ أَنْ نَستذْكِرَ شُر وط إِرْثِ الواحِدَةِ: النَّصْفُ.

### نبدَأُ بالبَناتِ:

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بنْتٍ، وعمٍّ؛ فللبِنْتِ النَّصْفُ.
- هَلَكَ عَن: بنْتَيْنِ، وعمِّ، فلَهما الثَّلثانِ؛ لأنَّ البِنْتَيْنِ الآنَ حَلَّتا مَحَلَّ البِنْت، فالبِنْتُ لو كانت مَوْجودَةً لكانَ لها النِّصْفُ، إذَن البنتانِ لهما الثُّلثانِ.
  - بنْتٌ، وبنْتُ ابْنِ؛ ليس لهما التُّلثانِ؛ لأنَّهما لمْ تَسْتويا؛ فلابُدَّ أَنْ يَسْتويا.
- بِنْتُ ابْنٍ، وَعَمِّ؛ فلِبِنْتُ الإبْنِ النَّصْفُ، إذا وُجِدَت بِنْتُ ابْنٍ أُخْرى؛ فلَهُما الثُّلثانِ؛ لأنَّها النَّصْفُ. الثُّلثانِ؛ لأنَّها النِّصْفُ.
  - أُخْتُ شَقيقَةٌ، وعَمٌّ؛ لها النَّصْفُ.
- أُخْتُ شَقيقَةٌ مع أُخْتٍ شَقيقَةٍ؛ لَهم التُّلثانِ؛ لأنَّ الواحِدةَ لو انْفردَتْ لكانَ لها النِّصْفُ.
  - أُخْتُ لأبِ واحِدَةٍ مع عَمٍّ، لها النَّصْفُ.
  - أُخْتُ لأب مع أُخْتِ لأب، لهما الثُّلثانِ.

إِذَن: شُروطُ النِّصْفِ الَّتِي تَقدَّمَت هي الشُّروطُ هنا، لكِنْ بَدَلَ الانْفرادِ نَقولُ: الإشْتراكُ.

- \* إِذَن: البِنْتُ تَوِثُ الثُّلثيْنِ بِشَرْطيْنِ:
- ١ الإشْتِراكُ، يعْني: أن يَكُونَ معها بنْتٌ مُماثِلَةٌ.
  - ٢- عدَم المُعَصِّبِ.

\* بِنْتُ الاِبْنِ تَرِثه بثَلاثَةِ شُروطٍ:

١ - الإشتراكُ، يعني: أنْ يَكُونَ معها مُشارك، وهي بِنْتُ الإبْنِ الْمُساويَةِ لها.

٢- عَدَمُ الْمُعصِّبِ.

٣- عدَمُ فَرْعِ وارِثٍ أَعْلَى مِنْها.

\* الأُخْتُ الشَّقيقَةُ تَرِث الثُّلثيْنِ بأَرْبَعَةِ شُروطٍ:

١ - الإشتراكُ، وَالْمُشارِكُ أُخْتُها الْمَاثِلَةُ.

٢- عَدَمُ الْعَصِّب.

٣- عَدمُ الفَرْعِ الوارِثِ.

٤ - عَدمُ الأَصْل الوارِثِ من الذُّكورِ.

\* الأُخْتُ لِأَبِ تَرثُه بِخَمْسَةِ شُروطٍ:

١ - الإشْتراكُ، وهو أنْ يَكونَ مَعها أُخْتُ مُمَاثِلَةٌ.

٢- عدَمُ الْمُعصِّبِ.

٣- عدَّمُ الفَرْعِ الوارِثِ.

٤ - عدَمُ الأَصْلِ الوارِثِ من الذُّكورِ.

٥ - عدَمُ الأَشِقَّاءِ من ذُكورٍ أو إناثٍ.

### هنا مَسائلُ:

المَسألَةُ الأُولى: مَن المُعصِّبُ لهؤلاء الإناثِ؟

الجَوابُ: كُلُّ ذَكَرِ مُساوٍ لهُنَّ دَرجَةً ووَصْفًا.

فالبَناتُ يُعصِّبُهن الإِبْنُ ولا يُعَصِّبُهنَّ ابْنُ الإِبْنِ، لأنَّه أَنْزَلُ مِنْهنَّ في الدَّرجَةِ.

- فلوْ هلَكَ عنْ: بناتِ ابْنِ، وابْنِ ابْنِ ابْنِ، فإنَّه غيرُ مُعَصِّبِ؛ لأنَّه أَنْزَلُ مِنْهُنَّ دَرَجَةً.

وابْنُ الْإِبْنِ لا يُعصِّبُ مَن فَوْقَه إلا عِنْدَ الضَّرورَةِ إذا احْتاجَتْ إليْه، أمَّا بِدونِ حاجَةٍ فإنَّه غَيْرُ مُعصِّبِ.

المَسْأَلةُ الثَّانيةُ: ما هو الدَّليلُ على هذا التَّقييدِ، أي: عَلى أنَّ لهؤلاء المُتعدِّد من النِّساءِ الثُّلثيْنِ؟

فَالْجُوابُ: أَمَّا دَلِيلُ البِنْتِيْنِ، فَقُولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي آوْلَكِ كُمُّ اللهُ فِي آوْلَكِ كُمُّ اللهُ فَا أَوْلَكِ كُمُّ اللهُ فَا أَوْلَكِ كُمُّ اللهُ الْخَلَمَعَ ذُكُورٌ وَإِناتٌ ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَآ ا فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ لَلهَ كُلُورٌ وَإِناتٌ ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَآ ا فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وكَلِمَةُ ﴿فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ ﴾ فيها إشْكالُ، وهي مِن الْمَشابِهِ لا شَكَّ؛ لأنَّ ظاهِرَ الآيةِ الكَريمَةِ أَنَّه لو ماتَ عن بِنتَيْنِ وعَمِّ، فليْسَ للبِنتَيْنِ الثُّلثانِ؛ لأنَّه قالَ: ﴿فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ ﴾، ولو ماتَ عن ثلاثِ بناتٍ؛ فلَهُنَّ الثُّلثانِ، ولوْ ماتَ عن واحِدَةٍ فلها النَّصْفُ.

إذَن الآيَةُ الكَريمَةُ أَفْصَحَتْ بأنَّ الواحِدَةَ لها النَّصْفُ، وأنَّ ما فوْقَ الثَّنتيْنِ لهن الثُّلثانِ.

إِذَن: ابْنتانِ فقط، نقولُ: لهن أَكْثَرُ من النَّصْفِ؛ لأنَّ الله تَعالى جَعَلَ النَّصْفَ للواحِدَةِ، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ما زادَ على الواحِدَةِ مُحَالِفًا لها، وليس لهما الثُّلثانِ؛ لأنَّ الله جَعلَ الثُّلثيْنِ لمَن زادَ على اثْنتيْنِ، ويَبْقى الفَرْضُ هنا فَرْضًا بيْنَ الثُّلثيْنِ والنَّصْفِ، فنعُطي الثَّنثيْنِ سَبْعَةً من اثْنَيْ عَشَرَ؛ لأنَّها لو كانتْ فَوْقَ اثْنتیْنِ نَعْطیها ثَمانِیَةً مِن اثْنَیْ عَشَرَ، ولو كانتْ واحدةً نُعْطیها سِتَّةً من اثْنَیْ عَشَرَ، إذَن: نُعْطِي الثِّنتیْنِ سَبْعَةً من اثْنَیْ عَشَرَ، ولو كانتْ واحدةً نُعْطیها سِتَّةً من اثْنَیْ عَشَرَ، إذَن: نُعْطِي الثِّنتیْنِ سَبْعَةً من اثْنَیْ عَشَرَ، ولو كانتْ واحدةً نُعْطیها بیْنَ النِّصْفِ والثَّلثیْنِ، وهذا مُمْتَنعٌ، لإجْماعِ العُلهاءِ على أنَّه لا یوجَدُ فرْضٌ بیْنَ النَّصْفِ والثَّلثیْنِ، وهذا مُمْتَنعٌ، لإجْماعِ العُلهاءِ على أنَّه لا یوجَدُ فرْضٌ بیْنَ النَّصْفِ والثَّلثیْنِ.

إذَن: إذا لم يَكنْ فَرْضٌ بيْنَ الثَّلثيْنِ والنِّصْفِ، فإنَّه لا يُمْكنُ أَنْ نُلْحِقَ الثِّنتيْنِ بالواحِدَة؛ لأنَّ هذا إجْحافٌ، الواحِدَةُ تأخُذُ النِّصْفَ، والثِّنتانِ تَأْخذانِ النَّصْفَ، ولا يُمْكنُ أَنْ نُلْحقَها بالثِّنتيْنِ، فيَبْقى عندنا إشْكالٌ في الآيةِ:

فقالَ العُلماءُ -رَحِمَهم اللهُ تَعالى-: في الجَوابِ عن ذلك:

أَوَّلًا: أَنَّ بَعْضَهم ادَّعى أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَوْقَ ﴾ زائدةٌ، وأَنَّ مَعْنى الآيَةِ: «وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً اثْنَتَيْنِ».

وهذا القَوْلُ ضَعيفٌ جِدًّا؛ لأنَّه لا يوجَدُ زِيادَةٌ فِي الأَسْمَاءِ أَبدًا؛ لأنَّ الاَسْمَ لفظٌ جاءَ لَمغنَى، هذا أَصْلُه فِي اللَّغةِ العَربيَّةِ، الحَرْفُ قدْ يأتي زائدًا؛ لأنَّ الحَرْفَ معْناه في غَيْرِه، لا في نَفْسِه، إذَن بَطَلَ القَوْلُ بالزِّيادَةِ.

فإذا قُلْنا: إنَّه ليْسَ بزائدٍ؛ لَزِمَ القَوْلُ بمُقْتضاها المَفْهومِيِّ، وهو أنَّ ما نَقَصَ عن الثَّلاثِ ليْسَ من الثُّلثيْنِ.

فيُقالُ: هذا الـذي نَأْخُذُه بالمَفْهـوم عارَضَه نَـصٌّ مَنْطـوقٌ بالسُّنَّةِ، وهـو

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطى ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلْثَيْنِ»(١).

فإذا قالَ قائلٌ: إذَن؛ ما الفائدَةُ من ذِكْرِ الفَوْقِ؟

قلنا: الفائدَةُ أَلَّا يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ البِتَيْنِ إِذَا زَادَتَا عَلَى اثْنَتَيْنِ فَلَهَمَا أَكْثَر من التُّلثيْنِ؛ لأنَّ كَلَمَةَ (فَوْق) يَشْملُ إلى مِئةِ بنْتٍ أَو أَكْثَرَ. وهذا ثانيًا.

ثالثًا: أنَّ اللهَ تَعالى قالَ في آخِرِ السُّورَةِ في الأُخْتَيْنِ: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثَنَـٰتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلثَانِ مِّا تَرَكَ ﴾ [النساء:١٧٦]، فجَعَلَ للأُخْتَيْنِ الثَّلثَيْنِ الثَّلثَيْنِ، ولَيْسَتْ صِلَةُ الأُخُوَّةِ أَقُوى مِن صِلَةِ البُنُوَّةِ.

فإذا كانَ الثِّنتانِ من الأُخْتيْنِ يَسْتحقَّانِ الثُّلثيْنِ، فالثِّنتانِ من البَناتِ من بابِ أَوْلى بلا شَكِّ، وهذا قِياسٌ أَوْلويُّ لا إشْكالَ فيه.

رابِعًا: ثَبَتَ في السُّنَّةِ؛ في بِنْتٍ، وبِنْتِ ابْنِ، وأُخْتٍ؛ حيْثُ عُرِضَتْ هذه المَسْألةُ على أبي موسى الأَشْعريِّ، فقالَ: للبِنْتِ النِّصْفُ، وللأخْتِ النِّصْفُ -للبِنْتِ النِّصْفُ فرضًا، وللأُخْتِ النَّصْفُ تَعْصيبًا - ثمَّ قال للسائل: اثْتِ ابْنَ مَسْعودٍ فَسَيُوافِقُني على فرضًا، وللأُخْتِ النَّصْفُ، وللأَبْتِ ابْنَ مَسْعودٍ وقالَ له القَضيَّة، وقال: ذلك، ظنًا منه أنَّه على صَوابٍ؛ فذَهَب الرَّجلُ إلى ابْنِ مسْعودٍ وقالَ له القَضيَّة، وقال: إنَّ أبا موسى قالَ: للبِنْتِ النِّصْفُ، وللأُخْتِ النَّصْفُ، وائتِ ابنَ مَسْعود فسَيُوافِقُني على على خلى فسَيُوافِقُني على على على على عنهِ واللهُ عنه الرَّحْلُ إلى ابْنِ مَسْعود فسَيُوافِقُني على على على عنه اللَّهُ على مَسْعود فسَيُوافِقُني على على على اللَّهُ على اللَّهُ إلى اللهُ اللهُ على مَسْعود فسَيُوافِقُني على على ذلك، فقالَ ابنُ مَسْعودٍ: «لقد ضَللَتُ إذَن، ومَا أَنَا منَ المهتَدِين»؛ يعني:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۵۲)، وأبو داود: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، رقم (۲۸۹۱)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، رقم (۲۰۹۲)، وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب، رقم (۲۷۲۰)، من حديث جابر بن عبدالله رَحَوَاللَهُ عَنْهُا. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن مُحَمَّد بن عقيل». وعبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ضعيف، لكن يعتبر به، وحديثه حسن إذا توبع.

لو وافقته لكنت ضالًا غير مهتدٍ، ثُم قالَ: «لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ للبِنْتِ النِّبْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

فإذا كانَتِ الفَريضَةُ للبِنْتِ وبِنْتِ الإِبْنِ وهما اثْنتانِ فقط الثَّلثَيْنِ؛ فالبِنْتانِ من باب أَوْلَى.

فالأدِلَّة أَرْبِعةٌ على أنَّ للبِنْتيْنِ الثُّلثيْنِ.

إذا قالَ قائلٌ: هذا في البّناتِ؟

قَلْنا: لا، ليس في البَناتِ، بل في البَناتِ وَبناتِ الإِبْنِ؛ لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُوَتَعَالَا قَال: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ لِينَ وَإِنْ نَزلوا قَال: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ لِينَ وَإِنْ نَزلوا بِينَاتِ الصَّلْبِ وَإِنْ نَزلوا بِينَاتِ الصَّلْبِ وَبِناتِ اللّهِ الْمُعْاعِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ ﴾ شامِلًا لِبناتِ الصَّلْبِ وبناتِ الإِبْن.

أَمَّا الأُخْتَانِ: فَدَلَيْلُهُمَا كُمَا فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ الْخَل يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء:١٧٦].

هذا دليلُ مَن يَرِثُ الثُّلْثيْنِ.

فإذا قالَ قائلٌ: ما الدَّليلُ على إرْثِ الأُخْتيْنِ لأبِ الثُّلثيْنِ؟

فَالجَوَابُ: أَنَّ الأَخُواتَ لأبِ أَخُواتٌ بالاِتِّفَاقِ، فَيَدْخُلْن فِي عُمومِ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَهُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَاۤ إِن لَمۡ يَكُن لَما وَلَدُ ﴾ [النساء:١٧٦].



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة الابن مع بنت، رقم (٦٧٣٦).



وَالثُّلْثُ فَرْضُ الْأُمِّ حَيْثُ عُـدِمَا فَرْعٌ وَجَمْعُ إِخْوَةٍ وَثُلْثُ مَا مَسعَ أَب وَأَحَسدِ السزَّوْجَيْنِ

# يَبْقَى لَهِ إِنِّي الْعُمَرِيَّتَيْنِ

الثَّلَثُ واحِدٌ من ثَلاثَةٍ، وهو فَرْضُ صِنْفيْنِ من الوَرَثَة: الأُمِّ، والإخْوةِ مِن الأُمِّ. أمَّا الأُمُّ، فتَرثُه بثكاثةِ شُر وطٍ:

الأَوَّل: قوْلُه: «حَيْثُ عُدِمَا فَرْعٌ» عدَمُ الفَرْعِ الوارِثِ.

الشَّرْطُ الثَّاني: «وَجَمْعُ إِخْوَةٍ» يعْني: عَدَمُ الجَمْع مِن الإخْوةِ، والمُرادُ بالجَمْع هنا: ما زادَ على الواحِدِ، وليْسَ الْمُرادُ به الثَّلائَةُ، فالأَخَوان كالثَّلاثَةِ، وكالأَرْبعَةِ.

وقَوْلُهُ: «جَمْعُ إِخْوَةٍ» سَواءٌ كانوا أَشِقَّاءَ، أو لأَب، أو لأُمِّ، ذُكورًا أو إناتًا، أوْ مُجْتمعينَ.

الشُّرْطُ الثَّالثُ: ألا تَكونَ المَسْأَلة إحْدى العُمريَّتيْنِ، وهذا مَفْهوم من قَوْلَهِ: «وَثُلْثُ مَا يَبْقَى لَهَا فِي الْعُمَرِيَّتَيْنِ».

والدَّليلُ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِئَهُ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ أَلْسُدُسُ ﴾ [النساء: ١١]. دَليلُ الشَّرْطِ الأَوَّلِ: قَوْلُهُ: ﴿فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ﴾ هذا عَدَمُ الفَرْعِ الوارِثِ. دليلُ الشَّرْطِ الثَّاني: قَوْلُهُ: ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلشَّدُسُ ﴾ مَفْهومُها إنْ لم يَكنْ له إخْوَةٌ؛ فلَها الثَّلُثُ.

### أمْثِلَةٌ:

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أمِّ، وأبِ، فللأُمِّ الثُّلثُ؛ لِتهامِ الشُّروطِ، لا يوجَدُ فَرْعٌ وارِثٌ، ولا جَمْعٌ من الإخْوةِ، وليْسَت المَشألَةُ إحْدى العُمريَّتيْنِ.
  - هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أمِّ، وأخ من أمِّ؛ لها الثُّلثُ لتَمامِ الشُّروطِ.

إذا قالَ قائلٌ: اشْتراطُكم ألَّا يوجَدَ جَمْعٌ من الإِخْوةِ، وألَّا يوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ هذا واضِحٌ، مَنْصوصٌ عليه في القُرآنِ، لكنَّ اشْتراطَكم ألَّا تكونَ المَسْألةُ إحْدى العُمريَّتيْنِ من أَيْنَ أَتَيْتُم به؟

قُلْنا: أَتَيْنا به من سُنَّةِ الحَليفةِ الرَّاشدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ومن الإشارَةِ إلى ذَلِك في القُرآنِ، ومِن القِياسِ الجَلِيِّ.

فنَقولُ: أوَّلًا ما هما العُمريَّتانِ؟

العُمريَّتانِ بَيَّنَهما الْمُؤلِّف بقَوْلِهِ: «مَعَ أَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ» فهي: أَبٌ، وأُمُّ، وَزَوْجَةٌ.

سُمِّيَتا بِالعُمرِيَّتَيْنِ؛ لأنَّ أوَّلَ مَن قضى بهما عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ ولم يَقَعا في عهدِ النبيِّ عَلَيْهُ ولا في عهدِ أبي بَكْرٍ، بل وَقَعَتا في عَهْدِ عُمَرَ، فرَأَى عُمَرُ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ الزَّوجَ أو الزَّوجة بمَنْزلَة صاحِبِ الدَّيْنِ يُعْطى حَقَّه، ثمَّ يُقسَّم الباقي بعْدَ هذا الفَرْضِ الذي جعَلْناه بمَنْزلَةِ الدَّيْنِ، فيُقَسَّمُ على الأُمِّ والأَبِ كأنَهما وَرِثاه مُنْفرديْنِ،

فإذا أُعْطِيَ الزَّوْجُ حَقَّه، أو الزَّوْجَةُ حَقَّها؛ فللأُمِّ ثُلثُ الباقي؛ لأنَّ الذي أَخَذَه الزَّوْجُ أو الأَمِّ والأَبِ أثْلاثًا، فيكونُ للأُمِّ ثُلثُ الباقِي.

هذا الذي سَنَّه عُمَرُ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ (١) ووافَقَه عليه عامَّةُ الصَّحابَةِ، وعامَّةُ الأُمَّةِ بعْدَهم وافَقوا على هذه القِسْمةِ.

ثانيًا: الإشارَةُ إليها في القُرآن. قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ, وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ [النساء:١١].

فاشْترطَ اللهُ تَعالى لإرْثِ أُمِّه الثُّلثَ أَنْ يَرثَه أَبواهُ؛ فكانَ في ذلك إشارَةٌ إلى أَنَّه إذا لمْ يَرِثْه أبواه؛ فالحُكْمُ يَخْتلِفُ.

وفي العُمريَّتَيْنِ لم يَرِثْه أبواه، بلْ وَرِثَه أبواهُ وَأَحَدُ الزَّوجيْنِ.

وأيضًا فيها إشارَةٌ أُخْرى، فقَوْلُهُ: ﴿وَوَرِتَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ [النساء:١١]، فيها إشارَةٌ إلى أنّه إذا كانَ المالُ بَيْنَ الأُمِّ والأَبِ؛ فللأُمِّ الثُّلُثُ والباقي بعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ وَرِثُه الأَبوانِ: الأُمُّ والأَبُ؛ فيكونُ للأُمِّ الثُّلثُ، أي: ثُلثُ ما وَرِثاه.

وهذه إشارَةٌ ظاهرَةٌ في القُرآنِ الكريم.

ثالثًا: القِياسُ الجِلِيُّ: أَنْ نَقُولَ القَاعِدَةُ الفَرَضيَّةُ: أَنَّه إذا اجْتَمَعَ ذَكَرٌ وأُنْثَى مُتَساويانِ يَرِثانِ عن طَريقِ التَّعصيبِ؛ فإنَّ للذَّكر مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٩٠١٥)، وسعيد بن منصور في السنن (١/ ٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣١٧٠٤)، والدارمي في السنن رقم (٢٩٠٧).

أَخٌ وأُخْتٌ؛ للأُخْتِ الثُّلثُ والباقي للأَخِ، إذَن: أَبٌ وأُمُّ كَأَخٍ وَأُخْتٍ، يَكُونُ للأُمِّ نِصْفُ مَا للأَبِ، ثُلُثٌ مِن ثَلاثَةٍ.

إِذَن؛ دلَّ على أنَّ ميراثَ الأُمِّ ثُلثُ الباقي ثَلاثَةُ أُمورٍ.

لو قالَ قائلٌ: سُنَّةُ الْخُلفاءِ الراشدينَ دلت عليها السُّنَّةُ، ودلَّ عليها القُرآنُ؟

لقُلنا: نَعَم، القُرآنُ لم يَدُلَّ على هذا الحُكْمِ صَرِيحًا، لكنْ دلَّت السُّنَّةُ على أَنَّه سُنَّةُ الحُلفاءِ الرَّاشدينَ، ولا سِيَّا أبو بَكْرٍ وعُمرُ فإنَّ سُنَتَهما مُتَّبَعَةٌ، بقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ» (١).

وقوله ﷺ: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا»(٢).

ثمَّ إِنَّ ما قَالَه الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَلَّ القُرآنُ على اعْتِبارِه ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ السَّوُلُ فَخُـنُوهُ وَمَا نَهَدُهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر:٧].

إِذَن: كُوْنُ مَا سَنَّه الْخُلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُمْ حُجَّةً دَلَّ عليه الكِتابُ وَالسُّنَّةُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

قال الحاكم (١/ ٩٥): «صحيح ليس له علة»، ونقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ١١٦٥) عن البزار أنه قال: «حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح»، وأقره ابن عبد البر فقال: «هو كها قال البزار، حديث عرباض حديث ثابت»، ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ١٠٩) عن أبي نعيم قَوْلُهُ: «هو حديث جيد من صحيح حديث الشامين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨١)، من حديث أبي قتادة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، مطولًا.

وحِينئِذٍ يَكُونُ قَضاءُ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنهُ فِي العُمريَّتيْنِ مؤيَّدًا بالكِتابِ والسُّنَّةِ، حيثُ إنَّه أَحَدُ الخُلفاءِ الرَّاشدينَ الذين تُتَبَعُ سُنَتُهم.

كيْفَ نُقَسِّمُ العُمريَّتَيْنِ؟

المَسْأَلَةُ الأُولى: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجِ وأمِّ وأبٍ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ ثُلُث الباقي واحِدٌ، والباقي للأَبِ اثْنانِ.

فإذا قالَ قائلٌ: لماذا لمْ تَقلْ: للأُمِّ ثُلثُ الباقي، وللأَبِ ثُلثا الباقي.

فَالْجُوابُ: لأنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَوَرِتُهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ﴾ [النساء:١١]، فدلَّ هذا على أنَّنا نَقولُ للأَبِ الثُّلثانِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانية: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجةٍ، وأُمِّ، وأَبِ.

المَسْأَلَةُ مِن أَرْبَعةٍ: للزَّوْجَةِ الرُّبُعُ واحِدٌ، وللأُمِّ ثُلُثُ الباقي واحِدٌ، وللأَبِ الباقي الْبناق واحِدٌ، وللأَبِ الباقي اثنان من أربعة، فمِيراتُ الأب فيها إذا كانت المُشارِكةُ زوْجَةَ النَّصْفُ، وميراتُ الأُمِّ الثُّلُثُ، وميراتُ الأُمِّ الثُّلُثُ، وميراتُ الأُمِّ السُّدُسُ.

#### ····

٣٦ وَفَرْضُ جَمْعِ إِخْهُ وَ لِأُمْ مَعَ تَسَاوٍ بَيْنَهُمْ فِي الْقَسْمُ

### الشَّــرْحُ

يعني: وَالتُّلُثُ أيضًا فَرْضٌ لِجَمْعِ الإِخْوَةِ مِن الأُمِّ.

والمُرادُ بالجَمْعِ هنا ما زادَ على الواحِدِ. دَليلُ ذلك قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَحِدٍ مِنْهُمَا اللهُ يُورَثُ كَانُوا مَن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا هُ فِي الثَّلُثِ ﴾ [النساء:١٦]، ولكِنْ الشُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا هُ فِي الثَّلُثِ ﴾ [النساء:١٢]، ولكِنْ سَبقَ لنا أنَّ الإِخْوَة مِن الأُمِّ لا يَرثونَ إلا بِشَرْطِ ألَّا يوجَدَ فرْعٌ وارِثٌ، ولا ذَكرٌ من الأُصولِ وارِثٌ.

فَمَتَى وَرثُوا بَتَحْقَيقِ الشَّرْطَيْنِ؛ فإنَّ للواحِدِ السُّدُسَ، وللجَماعَةِ الثُّلُثَ، وعلى هذا فيُشْتَرطُ لإرْثِ الإخْوةِ مِن الأُمِّ الثُّلثَ ثَلاثَةُ شُروطٍ:

الأَوَّلُ: أَلَّا يُوجَدَ فَرْعٌ وَارِثٌ.

الثَّاني: ألَّا يوجَدَ ذَكَرٌ من الأُصولِ وارِثٌ.

الثَّالثُ: أَنْ يَكُونُوا جَمْعًا.

فإنْ وُجِدَ فرْعٌ وارِثٌ سَقَطوا وإن كانَتْ بنتًا، وإنْ وجِدَ ذَكَرٌ من الأصولِ وارِثٌ سَقَطوا، وإنْ لم يَكونوا جَمْعًا فلَيْسَ لهم الثَّلُثُ، بل السُّدُسُ.

### أمْثِلَةٌ:

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتٍ، وأَخِ من أُمِّ، وعَمِّ.

للبِنْتِ النِّصْفُ، والأَخُ مِن الأُمِّ يَسْقُطُ لِوجودِ الفَرْعِ الوارِثِ، والعَمُّ له الباقى تَعْصيبًا.

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَبِي أَبِ، وأَخَوَيْنِ من أُمِّ، وأخِ شَقيقٍ.

لأبي الأَبِ جميعُ المالِ تَعْصيبًا، ويَسْقطُ الأَخَويْنِ مِن الأُمِّ والأخ الشَّقيقِ؛

لأنَّه لا يُمْكنُ أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ من الحواشي مع وُجودِ ذَكَرٍ من الأُصولِ، أو ذَكَرٍ من الفُروع.

وهذه من قواعِدِ التَّعصيبِ: «أَنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ مِن الحَواشي -الإِخْوَةِ، أَو الأَعْمامِ- مع وُجودِ ذَكَرٍ من الأصولِ أو الفُروع».

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَخَويْنِ مِن أُمِّ، وأُمِّ، وأُمِّ، وأخ شَقيقٍ.

للأُمِّ السُّدُسُ لوُجودِ جَمْعٍ من الإِخْوةِ، وللأَخَويْنِ مِن الأُمِّ الثُّلُث لتَهامِ الشُّروطِ، والباقي وهو النَّصْفُ للأَخ الشَّقيقِ.

إذا وَرِثَ الإثنانِ فأَكْثَرُ الثُّلثَ هل هما سواءٌ أو لا؟

نَقولُ: هم سَواءٌ، ولهذا قال المؤلِّفُ: «مَعَ تَسَاوِ بَيْنَهُمْ فِي الْقَسْمِ» يعني: لا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ على الأُثْثى في بابِ الإخوةِ مِن الأُمِّ.

- فلوْ هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَخِ من أُمِّ، وأُخْتِ من أُمِّ، وعمِّ شَقيقِ: فللأَخِ مِن الأُمِّ الثُّلثُ بالسَّويَّةِ، لا يُفَضَّلُ الذَّكرُ على الأُنْثى.

الدَّليل قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَ اللهَ اللهُ مَرَاتَةٌ وَلَهُ وَاللهَ اللهُ اللهُ

ففي الإخْوةِ الأَشِقَّاءِ أَو لأَبٍ قالَ: ﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةٌ رِّجَالًا وَيِسَآءُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنْدَيْنِ ﴾ [النساء:١٧٦]. لكِن في الإخْوةِ مِن الأُمِّ قالَ: ﴿فَهُمْ شُرَكَآهُ ﴾، وإطْلاقُ الشَّرِكَةِ يَقْتَضي التَّسويَةَ.

وهذه قاعِدَةٌ فِقْهيَّةٌ: إطْلاقُ الشَّرِكَةِ وإطْلاقُ البَيْنيَّةِ يَقْتضي التَّسويَةَ.

فإذا قُلْتَ لِجَهاعةٍ أمامَكَ: أَنْتُمْ شُركاءُ في هذا، وفيهم ذُكورٌ وإناثٌ فهم بالسَّويَّةِ، وإذا قُلْتَ: هذا بَيْنكم، فهُم بالسَّويَّةِ، الذَّكرُ والأُنْثى، والصَّغيرُ وَالكَبيرُ.





كَذَا لِأُمِّ مَعْهُ أَوْ إِخْهِ وَقِ

٣٧ وَالسُّدْسُ لِلْأَبِ مَعَ الْفَرْعِ اثْبِتِ

### الشَّـرْحُ

السُّدُسُ واحِدٌ من سِتَّةٍ:

وأصْحابُ السُّدُس سَبْعَةٌ وهم: الأَبُ، والأُمُّ، والجَدُّ، وبنْتُ الاِبْنِ، والأُخْتُ لأبِ، والأَخ لأُمُّ، والجَدَّةُ.

بدَأَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بِالأَبِ. «وَالسُّدْسُ لِلأَبِ».

وقَوْلُهُ: «معَ الفَرْعِ اثْبِتِ» «الفَرْعُ» مَجْرورٌ، و«اثْبتِ» هَمْزةُ وَصْلٍ، ولا بُدَّ من فَتْحِها، ولذلك يَصْعب الإنْتِقالُ من الكَسْرِ إلى الفَتْح.

لَكِنَّ المَعْنى: أَثْبِتِ السُّدُسَ للأَبِ مع الفَرْع، أي: الفَرْع الوارِثِ.

فإنْ وُجِدَ فَرْعٌ وارِثٌ مع الأَبِ، فللأَبِ السُّدُسُ.

والدَّليلُ قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِى آوَلَكِ كُمُ ۖ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلأُنشَيَةِيْ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآهُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكُ ۗ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ﴾ [النساء: ١١].

هذا الفَرْعُ الوارِثُ.

- فإذا هَلَكَ عَن: أَبِ وابْنِ؛ فللأَبِ السُّدُسُ لُوجودِ الفَرْعِ الوارِثِ، ولو هَلَكَ عَن: أَبِ وبِنْتٍ، فللأَبِ السُّدُسُ لُوجودِ الفَرْعِ الوارِثِ.

- ولو هَلَكَ عَن: أَبِ وأمِّ، فللأُمِّ الثُّلُثُ، لعَدَم الفَرْع الوارِثِ.

إذَن: شَرْطُ إِرْثِ الأَبِ السُّدُسَ، أَنْ يوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ، ثُمَّ إِن كَانَ الفَرْعُ الوَارِثُ وَلَا السُّدُسُ، وإِنْ كَانَ أُنْثَى؛ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وإِنْ بَقِي الوارِثُ ذَكرًا فَلَيْسَ للأَبِ سوى السُّدُسِ، وإِنْ كَانَ أُنْثَى؛ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وإِنْ بَقِي شَيْءٌ أَخَذَه تَعْصيبًا، فَيَرِثُ الأَبُ هنا بالفَرْضِ والتَّعْصيبِ.

فإنْ قالَ قائلٌ: اقْسِمْ هذه المَسْألةَ: للبِنْتِ النَّصْفُ، والباقي للأَبِ.

قلْنا: هذا خطأٌ صناعَةً، فقُلْنا له: للبِنْتِ النِّصْفُ وللأَبِ السُّدُسُ فَرْضًا والباقي تَعْصيبًا. فقالَ: كِلاهُما واحِدٌ ما دام الباقي للأَب.

فلِهاذا تَقُولُ: السُّدسُ فَرْضًا، والباقي تَعْصيبًا؟ نَقُولُ: نَحْنُ امْتَثَلْنا أَمْرَ اللهِ عَنَّهَجَلَ، لأنَّ اللهُ قَالَ: ﴿ وَلِأَبُولِهِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ﴾، فَنَبْدَأُ بها فرَضَ اللهُ، فَنُعْطِي البِنْتَ النِّصْفَ، ولِلأَبِ السُّدُسُ فَرْضًا والباقي تَعْصيبًا.

ولِهذا قالَ الفَرَضِيون: إنَّ للأَبِ ثَلاثَ حالَاتٍ:

الحالُ الأُولَى: أنْ يَرِثَ بالتَّعصيب فَقَط.

الحالُ الثَّانيةُ: أَنْ يَرِثَ بِالفَرْضِ فَقَط.

الحالُ الثَّالثةُ: أنْ يَرِثَ بالفَرْضِ والتَّعصيبِ.

فَيَرِث بِالتَّعصيبِ فقط: إذا لمْ يُوجَدْ فرْعٌ وارِثٌ.

وبالفَرْضِ فقط: إذا وُجِدَ فرْعٌ وارثٌ وَكَانَ ذَكرًا.

بالفَرْضِ والتَّعْصيبِ: إذا وُجِدَ فرْعٌ وارِثٌ وَكانَ أُنْثَى أو أَكْثر.

وقَوْلُهُ: «كَذَا لأُمَّ مَعْه أَوْ إِخْوَة»، أي: كذا السُّدُسُ يَكُونُ لأُمَّ معه: أيْ مَع الفَرْع الوارِثِ.

قَوْلُهُ: «أَوْ إِخْوَة»: جَمْعٌ، والجَمْعُ اثْنانِ فَأْكَثَرُ.

ف (أَوْ) هنا مانِعَةٌ خُلُوِّ لا مانِعَةُ جَمْعٍ، ومانِعَةُ الجَمْع هي الَّتي تَمَنَع فيها جَمْعَ ما بَعْدَها وما قَبْلَها، مثل: أَكْرِمْ زِيْدًا أَو عَمْرًا فتُكْرِمُ واحِدًا فَقَط، ومانِعَةُ خُلُوِّ هي الَّتي لا يمْتَنِعُ جَمْعُ ما بَعْدَها معَ ما قبلها. ولكنْ أحدهما يَكْفي مِثْل هذه المسألةِ جَمْعُ إخْوةٍ، أو فَرْعٌ وارِثٌ.

إِذَن؛ السُّدسُ للأُمِّ بشَرْطِ أن يوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ ولوْ أُنْثى، أو جَمْعٌ من الإخْوَةِ.

والدَّليلُ قَوْلُه تَعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَ وَلَدُّ﴾ [النساء:١١]. هذا اشْتراطُ الفَرْعِ الوارِثِ ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥۤ إِخُوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ [النساء:١١]، وهذا اشْتراطُ جَمْع من الإِخْوَةِ.

فإذا وُجدَ جُمْعٌ من الإِخْوةِ مع الأُمِّ؛ فلَها السُّدُسُ سواءٌ كانوا وارِثينَ، أَمْ غيْرَ وارثين. وهو الذي عليه أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ.

وقالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْميَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: "إذا كانَ الإخْوَةُ غَيْرَ وارثينَ فإنَّهم لا يَحْجِبونَ» (۱)، وعلى هذا نَقْسِمُ المَسْألةَ على كلامِه، أُمُّ وأَبٌ وأَجُ وأخوانِ شَقيقانِ، نَقْسِم للأُمِّ الثُّلُثَ، والباقي للأبِ فإنْ قال: معي ظاهِرُ القُرآنِ والقياسُ، أمَّا القُرآنُ فقولُه تَعالى: ﴿ فَإِن لَمَ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِئَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِتِهِ الثُّلُثُ ﴾، وهنا ليس له وَلَدٌ،

<sup>(</sup>١) الاختيارات (ص:١٩٧).

وَوَرِثه أَبُواهُ. إِذَن فَلِأُمِّه الثَّلثُ. فكيْفَ نعْطيها السُّدسَ؟ قلنا له: غَفَرَ اللهُ لكَ وَرَحِمَك، اقْرأ آخِرَ الآيةِ: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾، و (الفاءُ هذه للتَّرتيبِ ورَحِمَك، اقْرأ آخِرَ الآيةِ: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾، و (الفاءُ هذه للتَّرتيبِ وما بعْدَها مُتَّصِلٌ بها قَبْلَها، ومُفَرَّعٌ عليْه، يعني: ففي الحالِ الَّتي يَرِثُه أَبواهُ، إِنْ كانَ له إِخْوَةٌ فلأُمِّه السُّدس، بل في كُلِّ الأَحْوالِ، فإنْ قالَ: عنْدِي قياسٌ، قال: أليْسَ لو كانَ الأَخوانِ فيها مانعٌ من موانع الإرْثِ الثَّلاثَةِ أنَّها لا يُحْجَبانِ؟

نَقُولُ: بَلَى، لَوْ كَانَ الْأَخُوانِ الشَّقيقانِ كَافِرَيْنِ لا يُصَلِّيانِ مَثَلًا، فللأُمِّ الثَّلُثُ؛ لأَنَّ المَحْجُوبُ لأَنَّ المَحْجُوبَ بوَصْفٍ، حُجِبَ لَمُعْنَى فيه؛ فكانَ وُجُودُه كالعَدَمِ، أمَّا المَحْجُوبُ بشَخْصِ فقَدْ حُجِبَ بوَصْفٍ في غَيْرِه، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَتَساوى مَن حُجِبَ بوَصْفٍ فيه، لأَنَّ مَن حُجِبَ بوَصْفٍ فيه غيْرُ قابِلٍ، فلا يُمْكَنُ أَنْ يَكُونَ مَن حُجِبَ بوَصْفٍ فيه غيْرُ قابِلٍ، فلا يُمْكَنُ أَنْ يَكُونَ مَن حُجِبَ بوَصْفٍ فيه غيْرُ قابِلٍ، فلا يُمْكَنُ أَنْ يَكُونَ مَن حُجِبَ بوَصْفٍ فيه غيْرُ قابِلٍ، فلا يُمْكَنُ أَنْ يَكُونَ مَن حُجِبَ بوَصْفٍ فيه غيْرُ قابِلٍ، فلا يُمْكَنُ أَنْ يَكُونَ مَن حُجِبَ بوَصْفٍ فيه غيْره كمَن حُجِبَ بوَصْفٍ فيه، فالصَّوابُ في هذه المَسْألَةِ بلا شَكِّ معَ الجُمْهُورِ، وأَنَّ الإِخْوَةَ المَحْجُوبِينَ بالأَبِ، يَحْجُبُونَ الأُمَّ من الثَّلُثِ إلى السُّدُسِ.

وَعلى هذا فلَو هَلَكَ هالِكُ عَنْ: أمِّ، وأبٍ، وأخوَيْنِ من أُمِّ؛ كانَ للأُمِّ السُّدسُ، والباقي للأبِ، وإنَّما كانَ لها السُّدسُ لوُجودِ جَمْع من الإخوةِ.

وهذا من الغَرائبِ يُقالُ: «أَوْلادُها عَقُّوا بها» يُقالُ: وارِثٌ أَدْل بوارِثٍ وحَجَبَه -المُدْلي به- مع أنَّ الغالَبَ أنَّ المُدْلَى بِه يَحْجِبُ المُدلِي، وهذا مُدْلٍ حَجَبَ المُدْلَى به، فيُلْغِزُ بها: وهو أنْ تَقولَ: مَن الوارِثُ الذي حَجَبَ مَن أَدْلَى به؟

الجَوابُ: الإخْوَةُ مِن الأُمِّ حَجَبوا الأمَّ مِنَ الثَّلُثِ إلى السُّدُسِ وهمْ مُدْلونَ بها، لكِنْ لو قُلْتَ: مَن الوارِثُ الذي حُجِبَ بمَن أَدْلَى به؟ فَكَثيرٌ.

هذا صِنْفانِ مِن أَصْحابِ السُّدُسِ.

٣٨ وَالْجَدُّ مِثْلُ الْأَبِ حَيْثُ يُعْدَمُ لَا مَعَ إِخْوَةٍ كَمَا سَيُعْلَمُ

٣٩ وَلَا مَسِعَ الزَّوْجَةِ أَوْ زَوْجِ وَأُمْ بَلْ ثُلُثُ الْجَمِيعِ لِللَّامِّ يُسَوَّمْ

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «والجَدُّ مثلُ الأَبِ» أيْ: فَيَرِثُ السُّدُسَ إذا وُجِدَ فَرْعٌ وارِثٌ.

وأَحُوالُ الأَبِ الثَّلاثِ تأتي للجَدِّ، أيْ: أَنَّه يَرِثُ بالفَرْضِ تارَةً، وبالتَّعصيبِ تارَةً،

لكِن اشْتَرَطَ المؤلِّفُ في الجَدِّ شَرْطًا: «حَيْثُ يُعْدَمُ»، أَيْ حَيْثُ يُعدَمُ الأَبُ، وَهذا شَرْطٌ لإِرثِ الجَدِّ: أَلَّا يوجَد أَبٌ، ولأبِ الجَدِّ ألا يوجَد جَدُّ؛ وذلك لأنَّ كُلَّ واحِدٍ من الأُصولِ يَحْجُبُ مَن فوقَه إذا كانَ مِثْلَه، هذه قاعدَةٌ في الحَجْبِ.

فالأُمُّ تَحْجُبُ الجدَّةَ ولا تَحْجُبُ الجَدَّ؛ لأنَّ الجدَّةَ مثلَ الأُمِّ.

والأَبُ يُحْجُبُ الجَدَّ وَلا يَحْجِبُ الجَدَّةَ؛ لأنَّهَا ليْسَت مِثْلَه.

واسْتَثْنى المُؤلِّفُ مَسْأَلتيْنِ:

المَسْأَلَةُ الأُولى: قالَ: «لا مَعَ إِخْوَةٍ كَمَا سَيُعْلَمُ» أَيْ: لَا يَكُونُ الجَدُّ مثلَ الأَبِ إِذَا كَانَ هناك إِخْوَةٌ. ونأتي بمِثالٍ فقط؛ لأنَّه سَيأتي البَحْثُ فيه، ولهذا قالَ: «كَمَا سَيُعْلَمُ».

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَبٍ، وأَخِ شقيقٍ. المالُ للأبِ، ولا شيء للأَخِ الشَّقيقِ.
- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: جَدِّ، وأَخٍ شَقيقٍ، المالُ بَيْنَهما على كَلامِ المؤلِّفُ، والصَّحيحُ أَنَّه يُسْقِطُ الأَخَ.

المَسْأَلَةُ الثَّانيةُ: قالَ: «وَلَا مَعَ الزَّوْجَةِ...» يعْني: ولا في العُمريَّتيْنِ.

ففي العُمَريَّتيْنِ قُلنا: إنَّ للأُمِّ ثُلثَ الباقي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ أو الزَّوْجَةِ، لكِنْ في الجَدِّ: للأُمِّ الثُّلثُ كامِلًا، لا ثُلثَ الباقي.

#### مثال ذلك:

هَلكَت امْرأةٌ عن زَوْجِها، وأُمِّها، وأُبيها.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ ثُلثُ الباقي: واحِدٌ، وللأَبِ الباقي: اثْنيْنِ.

ولوْ هَلَكت امْرأةٌ عن أُمِّها، وَجَدِّها، وزَوْجِها؛ لقلنا: المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ:

للزَّوْجِ النِّصْفُ: ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ الثُّلُثُ: اثْنانِ، والباقي واحِدٌ للجَدِّ.

فهُنا لَم يَكُن الجَدُّ مِثْلَ الأَبِ؛ لأنَّ الأُمَّ الآن وَرِثَت ثُلثَ المالِ كامِلّا، ومع الأَبِ تَرِثُ الباقي.

فصارَ الجَدُّ ليس كالأَبِ في العُمريَّتيْنِ؛ لأَنَّه لا يُمكِنُ للجَدِّ أَنْ يُزاحِمَ الأُمَّ وهي أَقْرَبُ منه إلى المَيِّتِ؛ لأَنَّ المَيِّتَ يُلاقيها في أَوَّل دَرجَةٍ، ولا يُلاقي الجَدَّ إلا في الدَّرجَةِ الثَّانيةِ، فلذلك نَقولُ له: لا يُمكِنُ أَنْ تُزاحِمَها، فهي أَقْرَبُ منك، وأَلْصَقُ بالمَيِّتِ منك، فتُعْطى نَصِيبَها كامِلًا وأَنْت لك الباقى.



## ٤٠ وَهُو لِبِنْتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتٍ

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «وَهُوَ»: أي السُّدُسُ.

قَوْلُهُ: «لِبِنْتِ الِابْنِ»: وهذا هو الصِّنْفُ الرَّابِعُ مَّنْ يَرِثُ السُّدسَ.

قَوْلُهُ: «مَعَ بِنْتٍ»: أي: وَحْدَها.

أي: مَتى أَخَذَت البِنْت النِّصفَ؛ كانَ لبنْتِ الابْنِ السُّدسَ تكمِلَةَ الثُّلثيْنِ.

فبِنْتُ الابْنِ تَرثُ السُّدسَ بشَرْطيْنِ:

الأُوَّلِ: أَنْ يَأْخُذَ مَن فَوْقَها مِن الفُروع النَّصْفَ.

الثَّاني: ألَّا يوجَدَ مُعصِّبٌ.

#### مثالُ ذلك:

- بنْتُ، وبنْتُ ابْنِ، وعَمَّ، فالبِنْتُ لها النِّصْفُ لتَهام الشُّروطِ، ولبنْتِ الابْنِ السُّدسُ تكملَةَ الثُّلثين؛ لتَهام الشُّروطِ.
- ابْنٌ، وبنْتُ ابْنِ، لا تأْخُذُ السُّدسَ؛ لأَنَّه سَبَق أَنَّه إذا وُجِدَ فرْعٌ وارِثٌ ذَكَرٌ أَسْقَطَ مَن تَحْتَه.
- بنتانِ، وبنتُ ابْنِ، لا تأخذُ السُّدسَ؛ لأنَّ مَن فوقَها لم يرثُ النِّصفَ بل ورثَ التُّلثيْنِ.
- بنتُ، وبنتُ ابْنِ، وابنُ ابْنِ في درجَتِها، لا تأخُذُ السُّدسَ؛ لوُجـودِ المُعصِّبِ.

تنبيةٌ: قولُه رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَهُوَ لِبِنْتِ الِابْنِ مَعْ بِنْتٍ» هذا على سَبيلِ المثالِ لا الحَصْرِ، وما ذَكرناه أَعَمُّ مِن كلامِ المؤلِّفِ، لأَنَّا قلْنا: أَنْ يَأْخُذَ مَن فَوْقَها مِن الفُروعِ النِّصْفَ، وهذا أَوْلَى مِن أَنْ نَقولَ: بنْتُ الابْنِ معَ البنْتِ؛ لأَنَّه أَعَمُّ.

#### فمَثلًا:

لَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: بنْتِ ابْنِ، وبنْتِ ابْنِ ابْنِ، فلبِنْتِ الابْنِ النَّصْفُ، وبنْتُ ابْنِ الابْنِ لها السُّدسُ تَكملَةَ الثُّلثيْنِ.

وهل يُشترَطُ ألَّا يوجَدَ مُشارِكٌ؟

الجَوابُ: لا؛ لأنَّ بناتِ الابنِ إذا ورِثَ مَن فوقَهنَّ مِن الفُروعِ النِّصفَ، لهُنَّ السُّدسُ، لا يَزيدُ ولا يَنْقُصُ، فلا يَزيدُ بزيادتِمِنَّ، ولا ينْقُص بنَقْصِهِنَّ.

فيكونُ لهن السُّدُسُ تكملَةَ التُّلثينِ سواءٌ كانت واحدَةً أو عَشْرًا أو مِئةً.

وهذا أَحَدُ المواضِعِ الأَرْبَعَةِ الَّتِي يَسْتُوي فيها الواحِدُ والمُتعدِّدُ (١).

#### •••

..... كَــنَا مَعَ الشَّعَقِةِ لِبنْتِ الْأَبِ ذَا

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «بِنْتُ الأَبِ»: هي الأُخْتُ لأَبِ.

يَعني: أنَّ السُّدسَ للأَخواتِ مِن الأب مع الشَّقيقَةِ الواحِدَةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر (ص:۱۰۸).

فشَرْطُ إِرْثِ الأَخواتِ لأب السُّدُسُ اثْنانِ:

الأُوَّلُ: أَنْ تَرِثَ الشَّقيقَةُ النَّصْفَ.

الثَّاني: ألَّا يوجَدَ مُعصِّبُ.

مِثالُ ذلك:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَخْتٍ شَقيقَةٍ، وأَخْتٍ لأَبٍ، فللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، ولِلأُخْتِ لأبِ السُّدسُ تَكْملَةَ الثُّلثيْنِ.

ولا يُشترَطُ ألَّا يوجَدَ مُشاركٌ، فالواحِدَةُ من الأخواتِ لأبِ والمتعدِّداتُ سواءٌ.

فإذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أُخْتٍ شقيقَةٍ، وأُخْتَيْنِ من أَبٍ، فللأُخْتَيْنِ من الأَبِ السُّدسُ تَكْملةَ الثُّلثيْنِ.

وهذا أحدُ المواضِعِ الأربعَةِ الَّتي يسْتوي فيها الواحِدُ والمُتعدِّدُ، وقدْ تقدَّمَ ذِكْرُها.

فإنْ قالَ قائلٌ: أيْنَ الدَّليلُ على ما ذَكَرْتُم من هذا الإرْثِ؟

قُلنا: الدَّليلُ من القُرآنِ والسُّنَّةِ.

أُمَّا القُرآنُ: قَوْلُه تَعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءٌ فَوْقَ ٱثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء:١١].

فجَعلَ للنِّساءِ مِن الأُوَّلاد الثَّلثيْنِ، فإذا كانَ قدْ جَعَلَ للثِّنْتَيْنِ فأكْثَرَ الثَّلثيْنِ، فإذا كانَ قدْ جَعَلَ للثِّنْتِيْنِ فأكْثَرَ الثَّلثيْنِ، فإذا أَخذَتِ البِنْتُ النِّصْفَ، والذي يَبْقى من الثَّلثيْنِ إذا ذَهَبَ النِّصْفُ السُّدسُ، ولهذا نَقولُ: السُّدسُ تَكملَةَ الثَّلثيْنِ، إشارَةً

إلى أنَّنا لا نُعْطيهنَّ زيادَةً على السُّدسِ؛ لأنَّنا لو أَعْطيناهنَّ زيادَةً على السُّدس لوَرِثَ النِّساءُ من الأَوْلاد أكْثَرَ من التُّلثيْنِ.

وأمّا السُّنَةُ: فلأنَّ ابْنَ مَسْعودٍ رَخِوَاللَّهُ عَنهُ حينَ عُرِضَتْ عليْهِ مَسْألةٌ قَضى فيها أبو مُوسى في بِنْتٍ، وبِنْتِ ابْنِ، وأُخْتِ شَقيقَةٍ، قالَ أبو موسى: «للبِنْتِ النِّصْفُ، ولا شَيْءَ لبِنْتِ الإبْنِ، ثمَّ قالَ للسائلِ: وائْتِ ابْنَ مَسْعودٍ ولِلأُخْتُ النِّصْفُ، ولا شَيْءَ لبِنْتِ الإبْنِ، ثمَّ قالَ للسائلِ: وائْتِ ابْنَ مَسْعودٍ فَسَيوافِقُني على ذلك»، فذهبَ السائلُ لابْنِ مَسْعودٍ، وأخبَرَه بفَتْوى أبي موسى، فقالَ ابنُ مَسْعودٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذَن وما أنا مِن المُهْتدينَ -يعني إنْ وافَقْتُه فقالَ ابنُ مَسْعودٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذَن وما أنا مِن المُهْتدينَ -يعني إنْ وافَقْتُه فهذا ضَلالٌ - لأقضِينَ فيها بقضاءِ رَسولِ اللهِ عَلَيْهِ: «للبِنْتِ النَّصْفُ، وَلبِنْتِ الإبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْيَنِ، وما بَقِيَ لِلْأُخْتِ» (الْ

فأَعْطى بنْتَ الإبْنِ السُّدسَ تَكْملَةَ الثُّلثيْنِ، وأخْبَرَ أَنَّ هذا قَضاءُ رَسولِ اللهِ ﷺ. هذا دَليلُ إِرْثِ بناتِ الابْنِ مع البنْتِ.

أمَّا الأَخواتُ لأبِ مع الأُخْتِ الشَّقيقةِ:

فنَقولُ: دَلالَةُ ذلك في القُرآنِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُۥ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِّا تَرَكَ ﴾ [النساء:١٧٦].

فنحن إذا أعطينا الأخْتَ الشَّقيقةَ النِّصفَ، يبقى من الثَّلثيْنِ السُّدسُ، فلا نُعْطي الأَختَ لأبِ إلَّا السُّدسَ تَكْملةَ الثُّلثيْنِ، ولا نُعْطيها زيادَةً على ذلك. ولَوْ أعْطيناها زيادةً على ذلك لَكُنَّا ورَّثْنا الأَخَواتِ أَكْثَرَ من الثُّلثيْنِ، وهذا خِلافُ نَصِّ القُرآنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة الابن مع بنت، رقم (٦٧٣٦).

فإذا قالَ قائلٌ: لماذا تُعطونَ الشَّقيقَةَ نِصْفًا، وهذه سُدسًا؟ لماذا لا تَجْعلونَهما سواءً؟

قُلنا: لا يُمْكنُ أَنْ نَجْعلَهما سواءً؛ لظُهورِ الفَرْقِ بيْنَهما، والفَرْقُ أَنَّ الأَخْتَ الشَّقيقَةَ أَقْوى صلَةً من الأُخْتِ لأبِ، ولا يُمْكنُ أَنْ نُسوِّيَ الأَذْني بالأَعْلى أبدًا.

فإنْ قيلَ: إذَن كَيْفَ فَضَّلْتُم بِالنَّصْفِ؟

قُلنا: قياسًا على البنْتِ مع بنْتِ الابْنِ، حيثُ أُعْطيَت البنْتُ النِّصْفَ، وبنْتُ الابْنِ السُّدسَ تكملةَ الثُّلثيْنِ.

#### •••••

٤١ وَلِابْنِ اللَّامِّ أَوْ لِبِنْتِهَا غَدَا وَجَدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَصَاعِدَا

### الشَّـرْحُ

قَوْلُهُ: «ابْنُ الْامِّ» هو الأَخُ مِن الأُمِّ.

قَوْلُهُ: ﴿لِبِنْتِهِا﴾: أي بنتِ الأُمِّ وهي: الأُخْت مِن الأُمِّ.

وقَوْلُهُ: «غَدا»: أي صارَ، يعني: وصارَ السُّدسُ أيضًا للأَخِ مِن الأُمِّ أو للأُخْتِ مِن الأُمِّ أو للأُخْتِ مِن الأُمِّ.

ودليلُ ذلك قوْلُه تَعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ [النساء:١٢].

ويُشْترطُ لإرْثِ الأخِ مِن الأُمِّ أو الأخْتِ مِن الأُمِّ السُّدسَ ثَلاثَةُ شُروطٍ: الأَوَّلُ: أَلَّا يوجَدَ فرعٌ وارِثٌ.

الثَّاني: ألَّا يوجدَ أصْلُ من الذُّكورِ وارِثٌ.

الثَّالثُ: الإنْفرادُ.

فإذا فُقِدَ الأنْفرادُ بحيْثُ حَصَلَ تَعدُّدٌ مع وُجودِ الشَّرطيْنِ الآخريْنِ صارَ لها الثُّلثُ؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿ فَإِن كَانُوا ۚ أَكَ ثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا ۗ فِي ٱلثَّلُثِ ﴾ [النساء:١٢].

وإنْ وُجِدَ فرْعٌ وارِثٌ كبنْتٍ، أو ابْنِ؛ سَقَط الإخْوةُ مِن الأُمِّ. وإنْ وُجِدَ أَصْلٌ من الذُّكورِ وارِثٌ سقَطَ الإِخْوةُ أيضًا.

#### أمْثلَةٌ:

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَخِ من أمّ، وبنْتٍ، وعَمّ. للبِنْتِ النّصفُ، والباقي للعَمّ، ويَسْقطُ الأخُ مِن الأُمّ لوُجودِ الفَرْعِ الوارِثِ.

- هَلَكَ هَالِكُ عَنْ: زَوْجٍ، وأُمِّ، وأَخَويْنِ مِن أُمِّ، وأخوَيْنِ شَقيقَيْنِ: فللزَّوْجِ النَّصْفُ، وللأُمِّ النَّلُثُ للتَّعدُّدِ، والإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ النِّصْفُ، وللأُمِّ النَّلُثُ للتَّعدُّدِ، والإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ يَسْقُطونَ؛ لأَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ يَسْقُطونَ؛ لأَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ»(١).

وهنا أَخْفُنا الفَرائضَ بأهْلِها، ولم يَبْقَ شيْءٌ فلا يَكونُ لهم ميراثٌ.

وقَوْلُهُ: «وَجَدَّةٍ واحدَةٍ فَصاعدًا» (الفاء) عاطِفَةٌ، (صاعدًا) حالٌ من فاعِلِ لفِعْلِ معذوفٍ، التَّقديرُ: فذَهَبَ العدَدُ صاعدًا، أي: والسُّدسُ لجدَّةٍ واحِدَةٍ فصاعِدًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

وظاهِرُ كَلامِ المؤلِّفِ أَنَّه يَصْعَدُ إلى أَلْفِ جَدَّةٍ؛ لأَنَّه يقولُ: "واحِدَةٌ فصاعِدًا"، وهذا ما له نهايَةٌ إلى أَلْفِ جَدَّةٍ، وهذا الذي ذَهَبَ إليه المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هو مَذْهَبُ الشَّافعيِّ (۱) ، فيُمكنُ أَنْ تَرِثَ الجَدَّةُ، والجَدَّتانِ، وَالثَّلاثُ، والأَرْبَعُ، والحَمْسُ، والسَّتُ، والسَّبْعُ، والعَشْرُ، لهنَّ السُّدسُ لكن بشَرْطٍ: ألَّا يوجَدَ دونَهُنَّ أمُّ، فإنْ وجَدَ دونَهُنَّ أمُّ، فإنْ وجَدَ دونهنَّ أمُّ، فإنْ وجَدَ دونهنَّ أمُّ، فإنْ

أَمَّا عند الحنابلَةِ فلا يَرِثُ إلَّا ثَلاثُ جدَّاتٍ: أُمُّ الأُمِّ، وأُمُّ الأَبِ، وأُمُّ أَبِ الأَبِ، وأُمُّ أَبِ الأَبِ، وأُمُّ أَبِ الأَبِ، وأُمُّ أَبِ الأَبِ، وأُمُّ أَبِ

وعندَ المالكيَّة لا تَرِثُ إلا جَدَّتانِ: أمُّ الأُمِّ، وأمُّ الأبِ فقط (١). وعنْدَه أنَّ من أَدْلَت بأبِ أعْلى من الجَدِّ لا تَرِثُ، وعندنا مَن أَدْلَت بأبِ أعْلى من الجَدِّ لا تَرِثُ، وعندنا مَن أَدْلَت بأبِ أعْلى من الجَدِّ لا تَرِثُ، وأَظُنُّ مَذْهَبَ الشَّافعيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَصَحُّ الظَّنُ مَذْهَبَ الشَّافعيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَصَحُّ المَّافعي، لكنَّ مَذْهبَ الشَّافعيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَصَحُّ المَّافعي، أنَّ كلَّ جدَّةٍ سوى من أَدْلَت بذكرٍ المَّلَهُ أَنْهى.

فَلَو هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: أُمِّ، وثَلاثِ جَدَّاتٍ، فَلَيْسَ لَهِنَّ ميراثٌ؛ لأَنَّ دونَهِنَّ أُمَّا.

فإذا لم يوجَدْ دونهَنَّ أُمُّ، فإنْ كانتْ واحِدَةً؛ فلها السُّدسُ، وإنْ كنَّ اثْنتيْنِ فأَكْثَرَ فكَيْفَ يوزَّعُ السُّدسُ بَيْنَهنَّ؟

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي للماوردي (٨/ ٩٧)، وروضة الطالبين (٦/ ١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإنصاف للمرداوي (۱۸/۲۸)، وشرح منتهى الإرادات (۲/ ٥١٠)، وكشاف القناع (۲/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفريع لابن الجلاب (٢/ ٤٠٢)، والرسالة للقيرواني (ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ٩٠)، والمبسوط للسرخسي (٢٩/ ١٦٥).

الجواب: ذكره في البيْتِ الآتي:

وَقَدْ تَسَاوَيْنَ مِنَ الجِهَاتِ

الله مُشْتَرَكًا إِنْ كُنَّ وَارِثَاتِ

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «مُشْتَرَكًا»: يعني: يُقَسَّمُ السُّدسُ بيْنَهُنَّ على وجْهِ الاشْتراكِ، أيْ: لا تُفَضَّلُ إحْداهُنَّ على الأُخْرى، فإذا كُنَّ جدَّتَيْنِ فالسُّدُسُ بيْنَهَا أنْصافًا، ثَلاثُ جَدَّاتٍ بيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا.

وقَوْلُهُ: «إِنْ كُنَّ وَارِثَاتِ» هذا الشَّرْطُ هو ما أَشَرْنا إليْهِ وهو: «أَلَّا يوجَدَ دُونَهُنَّ أُمُّ».

قَوْلُهُ: «وقد تَساوَيْنَ منَ الجِهاتِ» يعْني: كُنَّ في دَرَجةٍ واحِدَةٍ من الجهاتِ، والجِهاتُ: أي الأُمُّ، والأَبُ، والجَدُّ.

فَمَثَلًا: إذا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: أُمِّ أُمِّ، وأمِّ أَبِ، وأمِّ جَدِّ؛ فأمُّ الجَدِّ لا ترِثُ؛ لأنَّ المؤلِّفَ يقولُ: «وقَدْ تَسَاوَيْنَ» وهنا أمُّ الجَدِّ أَبْعَدُ.

- هَلَكَ عَن: أُمِّ أُمِّ أُمِّ وأُمِّ أُمِّ أُمِّ أَبِ، وأُمِّ جَدِّ، فالسُّدسُ بينهنَّ أثْلاثًا؛ لأنَّهنَّ مُتساوياتٌ؛ لأنَّ الجدَّ بمَثابَةِ أَبِ أَبِ. فنقول فيها: أُمُّ أَبِ أَبِ.



# ٢٤ وَاحْجُبْ بِقُرْبَى الْأُمِّ بُعْدَى لِأَبِ لَا عَكْسَهُ وَهْوَ صَحِيحُ المَذْهَبِ

### الشَّرْحُ

يَعْني: إذا كانت الجَدَّةُ القَريبَةُ من جهَةِ الأُمِّ، فاحْجُبْ بها الجَدَّةَ البَعيدَةَ من جهَةِ الأُمِّ، فاحْجُبْ بها الجَدَّةَ البَعيدَةَ من جهَةِ الأَب.

مِثَالُه: أُمُّ أُمِّ الْمُّ أُمِّ أُمِّ أَبِ، فالقَريبَةُ هي أُمُّ الأمِّ، فتَحْجِبُ أُمَّ الأبِ. والدَّليلُ أَنَّ النَّبيَ ﷺ جعلَ للجَدَّةِ السُّدُسَ إذا لم يَكُن دونَها أُمُّ<sup>(۱)</sup>. وإنَّها تَحْجُبها الأُمُّ؛ لأنَّها أَقْرَبُ.

فبالقِياسِ نَقولُ: الجَدَّةُ القُرْبِي تَحْجِبُ الجَدَّةَ البُعْدَى.

ودَليلٌ آخَرُ بالقياسِ: هو أنَّ الرَّسولَ ﷺ قالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِيَ فَلَا وَلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» أَي: لأقْرَبِ رَجُلٍ ذَكَرٍ. فدَلَّ هذا على اعْتبارِ القُرْبِ في بابِ الفَرائضِ.

<sup>(</sup>١) في حديث قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رَحَوَاللَهُ عَنهُ فسألته ميراثها، فقال: ما لك في سنة رسول الله شيئاً، فارجعي حَتَّى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام مُحَمَّد ابن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قاله المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثمَّ جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتا فهو بينكها، وأيكها خلت به فهو بها».

أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٥)، وأبو داود: كتاب الفرائض، باب في الجدة، رقم (٢٨٩٤)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، رقم (٢٠١٠، ٢١٠١)، وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، رقم (٢٢٠٠). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رَحِوَالِلَهُ عَنْهُا.

وأيْضًا: النَّبِيُّ ﷺ «أَعْطَى بِنْتَ الإبْنِ مَعَ الْبِنْتِ السُّدُسَ»(١)، فجعلَ الأَحَظَّ للبنْتِ؛ لأنَّهَا أَقْرَبُ.

فالقُرْبُ في الفَرائضِ مُعْتبَرُ".

وعلى هذا؛ فإذا كانَ أُمُّ أمِّ، وأُمُّ أمِّ أبِ، فالمالُ لأُمِّ الأُمِّ.

- أُمُّ أُمُّ اللَّمُ اللَّمُ الأَمُ الأَبِ الأَمَّ الأَبِ الأَمَّ الْأَبِ الْمَّا أَقْرَبُ اللهِ الصَّحيحُ الكنَّ المؤلِّف –عفا اللهُ عنه – قال: «لَا عَكْسَهُ وَهْوَ صَحيحُ المَذْهَبِ يعني: لا تَحْجُبُ المؤلِّف –عفا اللهُ عندى الأُمَّ اللَّمِيدَةَ مِن جِهةِ الأُمِّ تَحْجبُ البَعيدَةَ مِن جِهةِ الأُمِّ تَحْجبُ البَعيدَةَ مِن جِهةِ الأُمِّ .

مِثالُه: أَمُّ أَبِ، وأَمُّ أَمِّ أَمِّ . فالأُولى أَقْرَبُ، لكن المؤلِّف يَقولُ: إنَّ الأُولى لا تَحْجُبُ الثَّانيَةَ، بل يَتَساويْنَ كأنَّهنَّ في مَنْزلةٍ واحِدَةٍ.

والدَّليلُ: يَقُولُ: لأَنَّ الجَدَّةَ لأُمِّ بالتَّسلْسُلِ بإناثٍ، ليْسَ بينها وبيْنَ اللَّيِتِ ذَكَرٌ، كُلُّها رَحِمٌ واحِدٌ أُمُّ أُمِّ أُمَّ أُمَّ الأَبِ؛ فإنَّها ليْسَتْ رَحِمًا، بمَعْنى أنَّ بيْنَها وبيْنَ اللِّتِ ذَكرًا، فكانَتْ أُمُّ الأُمِّ أَلْصَقَ باللِّتِ منْ أُمِّ الأبِ، فلِهذا لا تَحْجبُ القَريبَةُ مِن الأَب البَعيدَة مِن الأُمِّ.

لكِنَّ هذا القَوْلَ ضَعيفٌ جِدًّا.

وهذه المَسْأَلةُ فيها عند الشَّافعيَّةِ قَوْلانِ (٢٠:

أَحَدُهما: الذي صحَّحَه المؤلِّفُ، فقالَ: «وهْوَ صَحِيحُ المَذْهَبِ» وهوَ أن البَعيدَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة الابن مع بنت، رقم (٦٧٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: المهذب للشيرازي (۲/ ٤١٠)، ونهاية المطلب (۹/ ٧٧– ٧٨)، والشرح الكبير للرافعي (٦/ ٤٩١).

من جِهَةِ الأُمِّ لا تَحْجُبها القَريبَةُ من جهَةِ الأَبِ.

والقَوْلُ الثَّاني: أنَّ القَريبَةَ من جهةِ الأبِ تحجُبُ البَعيدَةَ من جِهةِ الأُمِّ، وهذا القَوْلُ هو الصَّحيحُ الذي تُؤيِّدُه الأدِلَّةُ، وهُو مَذْهَبُ الإمامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحَمَهُ اللَّهُ (١).

وعَلَى هذا فالقاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرناها: «أَنَّ القَريبَةَ تَحْجُبُ البَعيدَةَ» مُطَّرِدَةً، وعلى كَلامِ المُؤلِّفِ: إلَّا أَنْ تَكونَ القَريبَةُ من جِهةِ الأبِ، فإنَّما لا تَحْجُبُ البَعيدَةَ من جِهةِ الأُمِّ. الْأُمِّ.

فإذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أُمِّ أُمِّ أَبِّ، وأُمِّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ.

فعَلَى كَلام المؤلِّفِ: السُّدسُ بيْنَهُما، معَ أنَّ الَّتي من جِهةِ الأبِ أقْربُ.

وعلى القَوْلِ الرَّاجِحِ أنَّ القَريبَةَ من جِهةِ الأَبِ تَحْجِبُ البَعيدَةَ مِن جِهةِ الأُمِّ.

•••

بَى تَنَالُ فِيهَا رَجَّحُوهُ حَجْبَا

كَـذَاكَ بُعْدى جِهَةٍ بِالْقُرْبَى

### الشَّرْحُ

يَعْني: البَعيدَةُ مِن الجِهةِ تُحْجَبُ بالقَريبَةِ، إذا كانوا في جِهةٍ واحِدَةٍ، كلَّ الجَدَّتيْنِ في جِهةِ الأُمِّ مَثلًا.

أُمُّ أُمِّ، وأُمُّ أمِّ أمِّ المالُ للأُولَى؛ لأنَّها أقربُ.

أمُّ أب، وأُمُّ أمِّ أب؛ المال للأولى.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف للمرداوي (١٨/ ٦٠)، كشاف القناع (٤/ ١٩).

وهذا مَعْنى قَوْلِهِ: «كَذَاكَ بُعْدَى جِهَةٍ بِالْقُرْبَى» يعني: إذا كانَت الجدَّاتُ في جِهَةٍ والقُرْبَى، يعني: إذا كانَت الجدَّاتُ في جِهَةٍ واحِدَةٍ، فالقَريبَةُ تَحْجبُ البَعيدَةَ، وقدْ مَشى العُلهاءُ على هذا قوْلًا واحِدًا، ولا إشْكالَ فيه.

### وعلى هذا نَأْخُذُ قُواعِدَ:

١ - إذا كانَت الجَدَّاتُ في جهَةٍ واحدَةٍ، فالقَريبَةُ تحْجُبُ البَعيدَةَ قَوْلًا واحِدًا.

٢- إذا كُنَّ في جِهتيْنِ، والقَريبَةُ من جهَةِ الأُمِّ، فإنَّها تحْجُبُ البَعيدَةَ قولًا واحِدًا.

٣- إذا كنَّ في جِهتيْنِ، والبعيدَةُ من جهةِ الأُمِّ؛ فعَلى القَوْلِ الرَّاجِحِ البَعيدَةُ
 من جِهةِ الأُمِّ مَحْجوبَةٌ، وعلى كَلامِ المُؤلِّفِ لا تَحْجُبها القَريبَةُ من جِهة الأَبِ ويَكُنَّ
 مُتساوياتٍ. هذا هو الضَّابِطُ.

فإنْ قيلَ: هل يُمْكنُ أَنْ تَرِثَ جَدَّتانِ معًا في مَسْأَلَةٍ واحِدَةٍ؟

فالجَوابُ: نَعَم يُمكنُ، والمِثالُ: أُمُّ أُمِّ، وأُمُّ أبِ.

وهلْ يُمكنُ أَنْ تَرِثَ ثَلاثُ جدَّاتٍ معًا؟

الجَوابُ: يُمكنُ، والمِثال: أمُّ الجَدِّ، وأُمُّ أمِّ الأبِ، وأُمُّ أمِّ الأمِّ هذه الثَّلاثُ في مَرْتبَةٍ واحِدَةٍ؛ فيَرثْنَ.

وهلْ يَزيدُ السَّهمُ بزِيادَ جِنَّ؟

الجَوابُ: لا، وهذا أَحَدُ المَواضِعِ الأَرْبِعَةِ الَّتِي يَسْتُوي فيها الواحِدُ والمُتعدِّدُ، وقدْ تَقدَّمَ ذكْرُها.

# وَكُلُّ مُدْلٍ لا بِوارِثٍ فَلَا إِرْثَ لَهُ وقَسْمُ فَرْضٍ كَمُلَا

### الشَّـرْحُ

هَذِهِ قاعِدَةٌ عامَّةٌ: كلُّ مَن أَدْلى بغَيْرِ وارِثٍ فلَيْسَ لهُ إِرْثٌ؛ لأنَّ مَن أَدْلى بشَخْصٍ فهو فَرْعُه، وإذا كانَ الأَصْلُ لا إِرْثَ له، فالفَرْعُ من بابِ أَوْلى.

مِثالُه:

أُمُّ أَبِ الْأُمِّ، لا تَوِثُ؛ لأنَّهَا أَدْلت بغَيْرِ وارِثٍ.

أُمُّ أُمِّ الأمِّ، تَرِثُ؛ لأنَّها أَذْلَت بوارِثٍ.

ولهذا لو هَلَكَت امْرأةٌ عنْ: زَوْجٍ، وأمِّ، وأخْتيْنِ من أُمِّ، وأخِ شقيقٍ، وأخْتِ شَقيقَةٍ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ: ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ السُّدُسُ: واحِدٌ، وللأُخْتيْنِ مِن الأُمِّ الثَّلُثُ: اثنان. والأُخْتُ الشَّقيقَةُ والأَخُ الشَّقيقُ لا يرثانِ شَيْتًا.

ونَقولُ للأُخْتِ الشَّقِيقَةِ: لولا أخوك لوَرِثْتِ، ولكان لكِ النَّصْفُ وتَعول المسأَلَةُ إلى تِسْعَةٍ، وهذا يُسمَّى عنْد الفَرَضِيِّينَ: الأَخُ المَشْؤومُ، والحَقيقَةُ أَنَّه لا شُؤْمَ، لكنْ هذه تَعْبيراتٌ!

هناكَ قاعِدَةٌ أخْرى لم يَذْكرها المؤلِّف، ولكنْ ذكرها ابْنُ رَجَبِ رَحْمَهُ اللَّهُ وهي: «كُلُّ مَنْ أَدْل بِشَخْصٍ حَجَبَه ذلك الشَّخْصُ إِنْ كَانَ المُدْلي يَقُومُ مَقَامَه عند عَدَمِه»(۱) فمثلًا: أَبٌ وجَدُّ، فالجَدُّ عُجوبٌ بالأبِ؛ لأَنَّه يدلي به، ويَقومُ مَقَامَه عند

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد لابن رجب (ص:٣٢٠) القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة.

عَدَمِه. أي: يَسْتحقُّ إرثَه عنْدَ عَدَمِه.

- ابْنٌ وابْنُ ابْنِ، ابْنُ الْإِبْنِ مَحْجُوبٌ؛ لأَنَّه يَقُومُ مَقَامَه عَنْد عَدَمِه.

- أُمُّ وأخٌ مِن الأُمِّ، لا يَحْجُبها؛ لأنَّ الأخَ مِن الأُمِّ لا يَقومُ مقامَها عند عَدَمِها.

- أُمُّ أَبِ وأَبٌ، لا تَسْقُطُ؛ لأنَّ الأبَ لو عُدِمَ؛ لمْ تَقُم الجَدَّةُ مقامَه، ومِثْلها (جَدُّ وأُمُّ).

وقدْ يُقالُ: إِنَّ هذه القاعدَة تُنْتَقَضُ ببِنْتِ ابْنِ، وابْنِ، فإنَّها تُخْجَب بالابْنِ معَ أَنَّها لا تقومُ مَقامَه عندَ عَدَمِه؛ إذْ لو عُدِمَ الابْنُ لوَرِثَت النَّصْف، فنقولُ: هذه المَسْأَلَةُ تُسْتَنْنَى من القاعِدَةِ، وإلَّا فالقاعِدَةُ الَّتِي ذَكرَها ابْنُ رَجَبِ، فقالَ: «إِنَّ مَن أَدْلى بِواسِطَةٍ حَجَبَتْه تلك الواسِطَةُ بشَرْطِ أَنْ يَقومَ اللَّذِلي مَكانَ اللَّذَلى به عنْدَ عَدَمِه»، صَحيحَةٌ.

وقَوْلُهُ: «وَقَسْمُ فَرْضٍ كَمُلَا» يَجوزُ «قَسْم»، ويجوزُ «قِسْم».

أما على قولنا «قَسْمُ»، فهو من التَّقسيمِ، يعني: تَقْسيمُ الفُروضِ كَمُلَ.

وأمَّا على: «قِسْم»، فهُو من الأُقْسام؛ لأنَّه قال:

بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِرْثٌ تَبَتَا

فجعلَ الإِرْثَ قِسْمَيْنِ: بالفَرْضِ والتَّعصيبِ، وعَلَى هذا فيكونُ قَوْلُهُ: و«قَسْمُ فَرْضِ» صَحيحٌ.

(فائدَةٌ): أَصْحَابُ الفُروضِ إِجْمَالًا، جُمِعَت في قوْلِ النَّاظِم بِالحُرُوفِ الأَبْجَديَّةِ.

ضَبْطُ ذَوِي الْفُرُوضِ مِنْ هَذَا الرَّجَزْ مُرَتَّبًا خُلْهُ وَقُلْلْ «هَبَا دَبَلْ» (١)

ف(الهاء) خَمْسَةٌ، وهم أصْحابُ النِّصْفِ، و(الباءُ) اثنانِ أصْحابُ الرُّبُعِ، و(الباءُ) اثنانِ أصْحابُ الرُّبُعِ، و(الأَلِفُ) واحِدٌ أصْحابُ الثُّمنِ، و(الدَّالُ) أَرْبَعةٌ أصْحابُ الثُّدسِ، والمَجْموعُ: واحِدٌ وعِشْرونَ، والمَجْموعُ: واحِدٌ وعِشْرونَ، هؤلاء هم أصْحابُ الفُروض.

وقد انْقَسَم الفَرَضيُّونَ فيهم إلى قِسْميْنِ، قِسْمٍ يَتكلَّمُ عن صاحِبِ الفَرْضِ وعن جَميع أَحْوالِه، وقِسْمٌ يَتكلَّمُ عن الفُروضِ ومَن يَرِثُ بها.

والطَّريقُ الأُولِى أَوْلَى؛ لأَنَّه أَجْمَعُ، ولأنَّ هذه طَريقَةُ القُرآنِ؛ لأَنَّه إذا ذَكَرَ وارِثًا؛ ذَكَرَ جميعَ أَحْوالِه فهي أَنْفَعُ.



<sup>(</sup>١) انظر: العذب الفائض شرح عمدة الفرائض (١/ ٤٩).



التَّعصيبُ: مأْخوذٌ من العَصْبِ وهو الشَّدُّ؛ كعِصابَةِ الرَّأْسِ وهي ما يَشُدُّهُ الإِنْسانُ على رأْسِه من سَيْرِ أو نَحْوِه.

وفي اصْطلاحِ الفَرَضِيِّينَ: «كُلُّ مَنْ يَرِثُ بِلَا تَقْدِيرٍ».

وحُكْمُه: كما قالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلَاوْنَى رَجُلِ ذَكَرٍ» (١).

وعَلى هذا فنَقولُ: إذا انْفَردَ؛ أَخَذَ المالَ بجِهةٍ واحِدَةٍ، ومع ذي فَرْضٍ يَأْخذُ ما بَقِي، وإذا اسْتغرقَت الفُروضُ التَّركَةَ سَقَطَ.

وقـوْلُنا: «إذا انْفَرَدَ أَخَذَ المَالَ بَجِهـةٍ واحِدَةٍ» احْترازًا من الـزَّوْجِ ابْنِ العَمِّ، فالزَّوجُ ابْنُ العَمِّ الوَهُ أَخَذَ المَالَ كُلَّهُ، فالزَّوجُ ابْنُ العَمِّ الذَّ المَالَ كُلَّهُ، لَكَنْ بَجِهتْنِن: جَهَةِ الفَرْضِ؛ لأَنَّه زَوْجٌ، وجَهَةِ التَّعصيبِ؛ لأَنَّه ابْنُ عَمِّ. فهذا لا يَدْخُلُ في الحَدِّ.

فإنْ قيلَ: صاحِبُ الفَرْضِ إذا لم يوجَدْ إلَّا هو يُرَدُّ عليْهِ؛ فيَرِثُ المالَ كُلَّه؟ فنقول: هذا أَخَذَه فَرْضًا وَرَدًّا. لكنَّ ابنَ العَمِّ، كها هلكَ زيْدٌ عن ابْنِ عَمِّه، فإنَّه يأخُذُ المالَ كلَّه بجِهةٍ واحِدَةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رَيَحَالِيَّهُ عَنْهُا.

## أمْثلَةٌ على ذلك.

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أخ شَقيقٍ، فله جَميعُ المالِ.
- هَلَكَ عَن: بنْتٍ، وأخ شَقيقٍ. للبِنْتِ النَّصْفُ، والباقي للأَخ الشَّقيقِ.
- هَلَكَتَ امْرَأَةٌ عَن زَوْجٍ، وأَخْتٍ شَقيقَةٍ، وابْنِ عمِّ. للزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وابْنُ العَمِّ يَسْقُطُ.

#### ••••

٤٦ وَكُـلُّ مَـنْ لِلْـهَالِ طُـرًّا ضَـبَطاً وَحَيْثُهَا اسْتَغْرَقَ فَرْضٌ سَقَطاً
 ٤٧ وَكَانَ بَعْدَ الْفَرْضِ مَا قَدْ يَفْضُـلُ لَـهُ فَـذَاكَ الْعَاصِـبُ الْفُضَـلُ

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «طُرُّا» أي: جَميعًا.

قَوْلُهُ: «ضَبَطا» أي: أَخَذَ.

عَرَّفَ الْمُؤلِّفُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ العاصِبَ بحُكْمِه.

فَقُوْلُهُ: «وَكُلُّ مَنْ لِلْمَالِ طُرًّا ضَبَطَا» هذا إذا انْفَرَدَ؛ أَخَذَ المالَ كلَّه.

وقَوْلُهُ: «وَحَيْثُمَا اسْتَغْرَقَ فَرْضٌ سَقَطًا» هذا سُقوطُه إذا اسْتَغْرَقَت الفُروضُ التَّركَةَ.

وقَوْلُهُ: «وَكَانَ بَعْدَ الْفَرْضِ مَا قَدْ يَفْضُلُ لَهُ» هذا إذا بَقِيَ شَيْءٌ بعْدَ الفُروضِ أَخَذَه.

وهذا مَعْنى قَوْلِنا الْمُتقدِّم.

وقَوْلُهُ: «فَذَاكَ الْعَاصِبُ المُفَضَّلُ».

هل مُرادُه رَحِمَهُ ٱللهُ العاصِبُ بالنَّفْسِ؛ لأنَّه مُفضَّلُ على العاصِبِ بالغَيْرِ، والعاصِبُ مع الغَيْرِ، أو المُفضَّلُ على صاحبِ الفَرْضِ؟

يُحْتملُ، فإنْ أرادَ الثَّانيَ؛ فليْسَ بصَحيح؛ لأنَّ صاحبَ الفَرْضِ مُفضَّلُ على العاصِبِ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(١) هذا منْ حَيْثُ الدَّليلُ.

وكذلك مِن حَيْثُ الحُكْمُ؛ لأنَّه قدْ لا يَرِثُ شَيْئًا، وصاحِبُ الفَرْضِ لا يُمْكِنُ أَنْ يَسْقُطَ بأيِّ حالٍ مِن الأَحْوالِ إذا كانَ له فَرْضٌ في هذه المَسْألةِ.

وإنْ أَرادَ الأُوَّل وهو أَنَّه مُفضَّلٌ على العاصِبِ بالغَيْرِ، والعاصِبُ مع الغَيْرِ فَصَحيحٌ؛ لأنَّ العاصِبَ بالغَيْرِ لا بُدَّ أَنْ يَنْفرِدَ، والعاصِبُ مع الغَيْرِ لا بُدَّ أَنْ يَنْفرِدَ، والعاصِبُ مع الغَيْرِ لا بُدَّ أَنْ يَكونَ معه صاحِبُ فرْضٍ. والذي يُمْكنُ أَنْ يَنْفرِدَ ويأخُذَ المالَ كلَّه، ومع ذي فَرْضٍ ما بقي، وإذا اسْتغْرَقَت الفُروضُ التَّركةَ سَقَطَ: هو العاصِبُ بالنَّفْسِ.



٤٨ وَهُو إِمَّا عَاصِبٌ بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْغَيْرِ أَوْ مَعْ غَيْرِهِ كَمَا حَكَوْا

## الشَّرحُ

قَسَّمَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ العاصِبَ إلى ثَلاثَةِ أَقْسامٍ: ١- عاصِبِ بِنَفْسِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رَحِوَالِلَهُ عَنْهَا.

٢- وعاصِب بِغَيْرِه.

٣- وعاصِبِ معَ غَيْرِه.

ووَجْه الإنْحصارِ: التَّتبُّعُ.

فالعاصِبُ بنَفْسِه: يَعْني لا يَحْتاجُ إلى أَحَدٍ، مِثْلُ: الأَخِ الشَّقيقِ، والأَخِ لأَبٍ، والعَمِّ الشَّقيقِ، والمَّخِ الشَّقيقِ، والبُنِ الأَخِ الشَّقيقِ، وابْنِ الأَخِ الشَّقيقِ، وابْنِ الأَخِ لأَبٍ، وابْنِ العَمِّ الشَّقيقِ، وابْنِ العَمِّ الأَبِ، وَالْمُعْتِقِ. وابْنِ العَمِّ الأَبِ، وَالمُعْتِقِ.

والعاصِبُ بالغَيْرِ: هو الذي لا يَكُونُ عاصِبًا إِلَّا بِغَيْرِه، ولولا هذا الغَيْرُ لم يَكُنْ عاصِبًا، مثلُ: بِنْتٍ وَابْنِ، الإِبْنُ عاصِبٌ بِالنَّفْسِ، والبِنْتُ عاصِبَةٌ بالغَيْرِ، فلَوْلا أَخوها -الابْنُ- لكانت صاحِبَةَ فَرْضٍ.

والعاصِبُ مَعَ الغَيْرِ: هو الذي لَيْسَ عاصِبًا بِنَفْسِه، ولا عاصِبًا بِغَيْرِه، لكنْ معَ الغَيْرِ، يعْني: لَمّا اجْتمعَ مع غَيْرِه، مثل: بِنْتٍ وَأُخْتِ شَقيقَةٍ، فالأُخْتُ الشَّقيقَةُ ليْسَتْ صاحِبَةَ فرْضٍ، لوُجودِ الفَرْعِ الوارِثِ، وليْسَتْ عاصِبَةً بالنَّفْسِ؛ لأَنّه لا يوجَد أحدٌ من النِّساءِ عاصِبَةٌ بالنَّفْسِ إلا المُعْتِقَة، وليسَتْ عاصِبَةً بالغَيْرِ؛ لأَنّه لا يوجَد أحدٌ معها أخٌ، فهي إذَن عاصبة مع الغَيْرِ، يعني: لاجْتهاعِها معَ غيرِها مِن ذواتِ النَّصْفِ من الفُروعِ.



# ٤٥ فَالْأَوَّلُ اللَّذُّكُورُ مَعْ ذَاتِ الْوَلَا لَا اللَّوْفِجُ وَابْنُ الْأُمِّ فِيهَا نُقِلَا

## الشَّرْحُ

ذَكَرَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنَّ العاصِبَ بالنَّفْسِ صِنْفانِ:

الصِّنْفُ الأَوَّلُ: الذُّكورُ، ما عدا الزَّوجَ، وابْنَ الأُمِّ، فكلُّ الذُّكورِ الوارثينَ عصَبَةٌ بالنَّفْسِ ما عدا اثْنين هما: الزَّوجُ، والأَخُ مِن الأُمِّ.

الصِّنْفُ الثَّاني: المُعْتِقَةُ، ولهذا قالَ: «ذَاتُ الوَلاءِ» يعْني: المُعْتِقَةَ، فهذا هو ضابطُ العَصَب بالنَّفْس.

١ - جَميعُ الذُّكورِ إلَّا الزَّوْجَ والأَخَ مِن الأُمِّ.

٢- جَمِيعُ الإناثِ ليس فيهِنَّ عاصِبٌ بالنَّفْسِ إلا المُعْتِقَةَ.

وقدْ قيلَ نَظْمًا:

(جِهَا أَبُهُمْ «بُنُوَّةٌ» «أُبُوَّةٌ» «أُبُوَّةٌ» «عُمُومَةٌ» «ذُو النِّعْمَهُ»)

«جِهاتُهم»: يعني جِهاتِ العصوبَةِ خَمْسٌ:

وهذه الجِهاتُ زيدتْ في كَلامِ النَّاظِمِ إِدْراجًا، ويَجوزُ الإِدْراجُ إِذا بُيِّن. وهذا مُبَيَّنٌ حيثُ وُضِعَ بيْنَ قوْسَيْنِ.

«أُبُوَّةٌ»: يَدْخلُ فيها كُلُّ ذَكرٍ من الأُصولِ وارِثٌ، أَبٌ، أبو أَبٍ.

«بُنوَّةٌ»: يَدخلُ فيها كُلُّ ذَكَرٍ من الفُروعِ وارِثٌ، ابْنٌ، ابْنُ ابْنِ، ابْنُ ابْنِ ابْنِ.

«أُخُوَّةٌ»: يَدخُلُ فيها كُلُّ ذَكرٍ من الإخْوَةِ ما عدا الأَخَ مِن الأُمِّ، فعَلى هذا يَدْخلُ فيها الإخْوَةُ الأشِقَّاءُ أو لأَبِ، وأَبْناؤُهم وإنْ نَزلوا.

أَخٌ شَقيقٌ، أَخٌ لأَبٍ، ابْنُ أَخٍ شَقيقٍ، ابْنُ أَخٍ لأَبٍ.

«عُمومَةٌ»: يَدْخُلُ فيها كُلُّ أَخِ لأبيكَ أَو جَدِّكَ وإنْ عَلا، لكنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ شَقيقًا أَو لأَب، وأَبْناؤهم وإنْ نَزلوا.

مِثْلُ: أَخو أبيكَ، أَخو جَدِّكَ.

«ذو النَّعْمَة»: ذُو النَّعْمَة بمَعنَى: صاحِبُ النَّعْمَةِ، يعني: العِتْقُ، فذو النِّعمَةِ، أَيْ ذُو النِّعْمَة بمَعنَى: صاحِبُ النَّعْمَةِ، يعني: العِتْقُ، فذو الإعْتاقِ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيّ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بالعِتْقِ. [الأحزاب:٣٧]، والنَّبِيُ عَلَيْهٍ أَنْعَمَ عليه بالعِتْقِ.

فَيَدُخُلُ فِي قَوْلِنا: «ذو النِّعْمَة» المُعْتِقُ وعَصَبَتُه المُتَعَصِّبون بأَنْفُسِهم.

فَالجِهاتُ إِذَن خَمْسٌ.

هذه جِهاتُ العُصوبَةِ، وأمَّا التَّرتيبُ بيْنَ هؤلاء العَصَبَةِ فقَد ذَكَرَه في البَيْتِ الآتي.

٥٠ فَابْدَأْ بِنِي الجِهَةِ ثُمَّ الْأَقْرَبِ وَبَعْدُ بِالْقُوَّةِ فَاحْكُمْ تُصِبِ

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «فَابْدَأْ بِذِي الجِهَةِ» أَيْ: إذا وُجِدَ في الجِهَةِ عاصِبٌ، فلا عُصوبَةَ لَمَنْ دونَها من الجِهاتِ.

- فابْنٌ وأبٌ، العُصوبَة للابْنِ؛ لأنَّ جِهةَ الأُبوَّةِ بعدَ جِهةِ البُنوَّةِ.
- أَبُو الأَبِ، وأخُّ، والعُصوبَةُ لأبي الأَبِ؛ لأنَّه في جِهةِ الأُبُوَّةِ، ولا عُصوبَةَ في جِهةِ الأُبُوَّةِ، ولا عُصوبَةَ في جِهةٍ مع وُجودِ عاصِبِ فيمَنْ فَوْقَها.

- ابْنُ ابْنِ ابْنِ أَخِ شَقيقٍ، وعَمُّ شَقيقٌ، العُصوبَةُ لابْنِ ابْنِ الأَخِ الشَّقيقِ النَّازِلِ، ولا عُصوبَةَ للعَمِّ معه؛ لأنَّ جهةَ الأُخوَّةِ مُقدَّمةٌ على جِهةِ العُمومَةِ.
- ابْنُ ابْنِ ابْنِ عَمِّ شَقيق، ومُعْتِقٌ، العُصوبَةُ لابْنِ العَمِّ النازِلِ؛ لأَنَّه أَسْبَقُ جِهَةً، أو لأنَّ جِهةَ العُمومَةِ مُقدَّمَةٌ على جِهة الوَلاءِ.

إذَن: تَبيَّنَ أَنَّه إذا وُجِدَ عاصبانِ فأكثرُ في جِهتيْنِ؛ فالعاصِبُ هو الأسْبَقُ جِهةً.

أمَّا إذا كانوا في جِهَةٍ واحِدَةٍ: فقالَ: «ثُمَّ الْأَقْرَبُ»، أي: إذا كانوا في جِهةٍ واحِدَةٍ فانْظُرْ للأَقْرَبِ، أي: الأَقْربُ إلى المَيِّتِ.

- ابْنُ ابْنِ وابْنٌ، العُصوبَةُ لِلابْنِ؛ لأنَّه أَقْرَبُ مَنْزِلَةً، والجِهةُ واحِدَةٌ.
  - أَبٌ وَجَدٌّ، لا عُصوبَةَ للجَدِّ؛ لأنَّ الأَبَ أقَرْبُ مَنْزِلَةً.
- ابْنُ أَخٍ شَقيقٍ، وَابْنُ ابْنِ أَخٍ شَقيقٍ، العُصوبَةُ لابْنِ الأَخِ الشَّقيقِ؛ لأَنَّه أَقْرَبُ مَنْزَلَةً.
- ابْنُ أَخِ لأبٍ، وابْنُ ابْنِ أَخِ لأبٍ؛ العُصوبَةُ لابْنِ الأَخِ لأبِ؛ لأَنَّه أَقْرَبُ مَنْزِلَةً.
- عمٌّ شَقيقٌ، وابْنُ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لأبٍ، العُصوبَةُ لابْنِ الأَخِ لأَبِ؛ لأَنَّه أَسْبَقُ جِهةً.
- عَمُّ أَبِ شَقيقٍ، وابْنُ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَمِّ شَقيقٍ، العُصوبَةُ لابْنِ العَمِّ الشَّقيقِ؛ لابْنِ العَمِّ الشَّقيقِ؛ لابْنِ العَمِّ الشَّقيقِ يَصِلُ لابْنِ الشَّقيقِ يَصِلُ إلى المَيِّتِ بدرَجَةٍ واحِدَةٍ، وعَمِّ الأَبِ الشَّقيقِ يَصِلُ إلى المَيِّتِ بدرجة بدرجاتٍ.

وَلهذا بَعْضُ الطَّلبةِ يُشْكِلُ عليه الأَمْرُ، يَقُولُ: كَيْفَ يَرِثُ ابْنُ ابنِ العَمِّ النَّازِلِ، مع وُجودِ عمِّ أَبِ مُباشَرَةً؟

فَنَقُولُ: وَجْهُه واضِحٌ، فالذي يَجْتَمعُ بك في الجَدِّ أَقْرَبُ مَنْزِلَةً، ولهذا عِبارَةُ زادِ الْمُسْتَقْنِعِ: «لَا يَرِثُ بَنُو أَبِ أَعْلَى مَع بَنِي أَبِ أَقْرَبِ وإِنْ نَزِلُوا»(١)؛ لأنَّهم أَقْرَبُ إِلَى الْمَيْتِ.

وعَلَى هذا فنَقولُ: العِبْرَةُ بالقُرْبِ فيمَن يَجْتمعُ بك قَبْلَ الآخَرِ.

وقَوْلُهُ: «وَبَعْدُ بِالقُوَّةِ فَاحْكُمْ تُصُبِ» هذه المُرْتَبَةُ الثَّالثَةُ: إذا كانوا في جِهةٍ واحدَةٍ، وفي مَنْزلةٍ واحِدَةٍ فمَن نُقدِّمُ؟

نَقُولُ: نُقدِّمُ الأقوى صلَّةً بالمِّيِّةِ، والأَقْوى الشَّقيقُ على الذي لأبِ.

- أَخٌ شَقيقٌ وأَخٌ لأبٍ، العَصَبُ للأَخِ الشَّقيقِ.

- ابْنُ أَخِ شَقيقٍ، وابْنُ أَخِ لأبٍ، العَصَبُ لابْنِ الأَخِ الشَّقِيقِ.

- ابْنُ أخ شَقيقٍ، وأخ لأبٍ. هنا يَخْتلِفُ الجَوابُ باخْتلافِ الإغرابِ.

إذا قُلْتَ: ابْنُ أَخِ شَقيقٍ وأَخِ لأبٍ، فالعُصوبَةُ للأَوَّلِ.

وإذا قُلْتَ: ابنُ أخِ شَقيقٍ، وأخٌ لأبٍ، فالعُصوبَةُ للتَّاني.

لأنَّ (أخٌ لأبٍ) مَعْطوفَةٌ على (أَخٌ شَقيقٌ) فيكونُ التَّقديرُ: (وابْنُ أَخٍ لأبٍ) وإذا اجْتمعَ (ابْنُ أَخٍ لأبٍ) و(ابْنُ أَخٍ شَقيقٍ) فهو لابْنِ الأخِ الشَّقيقِ؛ كذلك (أَخٌ) مَعْطوفَةٌ على (ابنُ) وإذا اجْتَمَعَ أَخٌ، وابْنُ أَخِ، فمَن الأقْربُ؟ الأَقْرَبُ منْزِلَةً الأَخُ،

<sup>(</sup>١) زاد المستقنع (ص:١٥٢).

فَقُرْبُ المَنْزِلَةِ مُقدَّمٌ على القُوَّةِ.

لكِن اعْلَم أَنَّ القُوَّةَ لا تَكُونُ إلا في جِهتيْنِ: وهما: الأُخُوَّةُ والعُمومَةُ وأَبْناؤهما: وهُم الحواشي.

قَالَ الجَعْبِرِيُّ (١) رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي مَنْظُومَتِه فِي الفَرائضِ، في هذا:

فَبِالجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا (٢)

#### ····

٥١ وَالثَّانِي الْانْثَى مِنْ ذَوَاتِ النِّصْفِ مَعْ ذَكِرِ سَاوَى لَهَا فِي الْوَصْفِ

## الشَّرحُ

قَوْلُهُ: «وَالثَّانِي» يَعْني مِن أقْسامِ العَصَبَةِ، وهو العاصِبُ بالغَيْرِ.

والْمُؤلِّفُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ ذَكَرَ جميعَ العَصبةِ بالغَيْرِ في بيْتٍ واحِدٍ.

والأُنْثى من ذواتِ النِّصْفِ أَرْبَعٌ: البِنْتُ، بنْتُ الاِبْنِ، الأُخْتُ الشَّقيقَةُ، الأُخْتُ الشَّقيقَةُ، الأُخْتُ لأَبِ.

فالواحِدَةُ منْهنَّ، أو الجَهاعَةُ، مع ذَكَرٍ مُساوٍ لها في الوَصْفِ يعني: دَرجَةً، وقُوَّةً، تَكونُ عَصبَةً بالغَيْرِ.

<sup>(</sup>١) هو القاضي صالح بن تامر بن حامد الجعبري الشافعي، صاحب الجعبرية في الفرائض، توفي رَحِمَهُ اللهُ تَعالى في ربيع الأوَّل سنة (٢٠٧هـ)، انظر: معجم المحدثين (١/١١٣)، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: العذب الفائض (١/ ٧٥).

مِثْلُ: بِنْتٍ معَ ابْنِ، بِنْتُ ابْنِ معَ ابْنِ ابْنِ، أُخْتُ شَقيقَةٌ مَعَ أَخٍ شَقيقٍ، أُخْتُ لَابٍ معَ أخ لأبٍ معَ أخ لأبٍ معَ أخ لأبٍ معَ أخ لأبٍ .

- فإذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ابنِ وبنتٍ، فليسَ للبِنْتِ النَّصْفُ؛ لأنَّهَا صارَتْ عاصِبَةً بالغَيْرِ، فيكونُ المالُ بَيْنهما: للذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثيَيْنِ.
  - ابْنٌ وبِنْتُ ابْنِ، هنا لا تَعْصيب؛ لعَدَم التَّساوي في المَنْزِلَةِ.
    - بِنْتٌ وابْنُ ابْنِ، لا تَعصيبَ، لعَدَمِ التَّساوي في المَنْزِلَةِ.
- بِنْتُ ابْنِ، وابْنُ عَمِّ يَكُونُ مُعصِّبًا لها؛ لأَنَّه مُساوٍ لها في الوَصْفِ فَهُو من جِهَةِ البُنوَّةِ وَالمَنْزِلَةِ واحِدَةٌ.
  - بِنْتُ ابْنِ، وابْنُ ابْنِ ابْنِ، لا تَعْصيبَ؛ لعَدَمِ التَّساوي في المَنْزلَةِ.
  - أُخْتُ شَقيقَةٌ وأخٌ شَقيقٌ، عاصِبَةٌ، وكذا أُخْتُ لأبِ معَ أخ لأبٍ.

(فَائَدَةٌ): الْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ أَقُوى مِن الْعَصِبَةِ مَعَ الْغَيْرِ، مِثْالُه: هَلَكَ هَالِكُ عَنْ: بِنْتٍ، وأَخْتٍ شَقيقَةٍ، وأخٍ شَقيقٍ، فَهُنَا الأَخْتُ الشَّقيقَةُ يُعصِّبُهَا الأَخُ الشَّقيقُ عَصَبةً بِالغَيْرِ.

#### •••••

٥٦ وَبِنْتُ الِابْنِ بِابْنِ اللَّهْ نَزَلْ مَا لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِفَرْضٍ قَدْ حَصَلْ

## الشَّـرْحُ

هذا كأنَّه اسْتثناءٌ ممَّا سَبَقَ، مِن قَوْلِهِ: «مَعْ ذَكَرٍ مُسَاوٍ».

فبِنْتُ الابْنِ قاعِدَتُها: ﴿إِذَا استُغرقَ مَن فَوْقَهَا الثُّلثيْنِ؛ عَصَّبَهَا ابْنُ الإبْنِ

الذي في دَرَجَتها أو أَنْزَل مِنْها".

#### مثالُه:

بِنْتَان، وبنْتُ ابنٍ، وابْنُ ابْنِ ابْنِ، فهُنا للبنتَيْنِ الثَّلثانِ، وبنْتُ الابْنِ وابْنُ الابْنِ الأَنْزِلِ منهما لهما الباقي بالتَّعصيبِ.

وقَوْلُهُ: «مَا لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِفَرْضِ قَدْ حَصَلْ» هذا قَريبٌ مِن قَوْلنا: إذا اسْتَغْرَقَ مَن فَوْقها الثَّلثيْنِ؛ ستأْخُذُ الفَرْضَ فرْضًا، إمَّا النِّصْفُ إذا لم يَكنْ فيه بَناتٌ، أو السُّدسُ تَكْملَةَ الثُّلثيْنِ إذا كانَ فيه بِنْتٌ.

فصارَ ابْنُ الإبْنِ هذا يُعصِّبُ أُمَّه، وعَمَّته، وخالتَه، وجَدَّتَه، وأُخْتَه، ولا يُعصِّبُ بنتَه؛ لأنَّها أَنْزَلُ منْه فتَسْقطُ به، لكِنْ يُعصِّبُ كلَّ أُنْثى في دَرَجَتِه، أو أَعْلى منه إذا اسْتَغْرِقَ مَن فَوْقهنَّ الثَّلثيْنِ.

#### •---

٥٧ وَالثَّالِثُ الْأُخْتُ لِغَيْرِ أُمِّ مَعْ بِنْتِ اوْ أَكْثَرَ يَا ذَا الْفَهْمِ مِنْ وَالثَّالِثُ الْأُخْتُ لِغَيْرِ أُمِّ مَعْ بِنْتِ اوْ أَكْثَرَ يَا ذَا الْفَهْمِ ٥٤ وَمَعَ بِنْتِ الِابْنِ ثُمَّ الْعَصْبُ جَمِيعُ مَنْ أَدْلَى بِهِ مُنْحَجِبُ

## الشَّـرْحُ

هذا القِسْمُ الثَّالثُ: العَصبَةُ معَ الغَيْرِ.

قَوْلُهُ: «الأُخْتُ لغَيْرِ أُمِّ»: هي الشَّقيقةُ أو لأبٍ، مع البِنْتِ أو البَناتِ فأكْثَرَ، أو بَناتِ الإبْنِ.

فإذا وُجِدَ بِنْتُ أو أَكْثَرُ، أو بنْتُ ابنٍ أو أَكْثَرُ، ووُجِدَ أَخْتُ شَقيقَةٌ أو أُخْتُ لأَبِ؛ صارت الأُخْتُ الشَّقيقَةُ أو الأُخْتُ لأبِ عَصبَةً مع الغَيْرِ. ويُمكِنُ أن نَحصُرَ هذه في مسائلَ خاصَّةٍ:

بِنْتٌ وأَخْتٌ شَقيقَةٌ، أو بنْتٌ وأَخْتٌ لأبٍ.

بنْتُ ابْنِ وأُخْتُ شَقيقَةٌ، أو بنْتُ ابْنِ وأُخْتُ لأبِ.

فالعَصَبَةُ مع الغيرِ تَنْحصِرُ في هذه المسائلِ الأَرْبَعِ.

ومثْلُها: بنتانِ وأُخْتُ شَقيقَةٌ.

وقَوْلُهُ: «ومعَ بنْتِ الإبْنِ ثُمَّ العَصْبُ...» إلخ.

هذه قاعدة مفهومة مما سبق: وهي أنَّ كلَّ مَن أدْلى بعاصِبِ فإنَّ العاصِبَ يُسْقِطُه، يُسْتثنى مِن ذلك على مَذْهبِ الحَنابلَةِ: أُمُّ الأَبِ، وأُمُّ الجَدِّ؛ فإنها مُدْليتانِ بالأَبِ والجَدِّ، ومع ذلك لا يَنْحجبانِ بوجودِ الأبِ، أو لوُجودِ الجَدِّ، فتكونُ هذه القاعِدة ليست على إطْلاقِها على القوْلِ الرَّاجِحِ؛ لأنَّ أُمَّ الأَبِ تَرِثُ معها وهو عاصِبٌ وهي مُدْليَةٌ به، نعَمْ لو قالَ: ثمَّ العَصْبُ جَميعُ مَن أَدْل به مُنْحجِبٌ إذا كانَ مِثْلَه» لصَحَّ.

وعَلَى هذا: أَبُ الأَبِ يُحْجَبُ بِالأَبِ، وأُمُّ الأبِ لا تُحْجِبُ بِالأَبِ، فَالجَدُّ يَسْقُطُ بِالأَبِ؛ لأَنَّه مُدْلٍ به، وابْنُ الأَبْ الشَّقيقِ بِالأَبِ؛ لأَنَّه مُدْلٍ به، وابْنُ الأَخِ الشَّقيقِ يَسْقَطُ بِالأَخِ الشَّقيقِ؛ لأَنَّه مُدلٍ به، وابْنُ الأخِ لأبِ يَسْقَطُ بِالأَخِ لأَبٍ؛ لأَنَّه مُدْلٍ

فضابِطُ المؤلِّفِ لا يَنْعكسُ: كُلُّ مَن أَدْلى بعاصِبِ فإنَّه يَسْقطُ به، والا عَكْسَ، يعني: وليْسَ كلُّ مَن أَدْلى بغَيْرِ عاصِبِ الا يَسْقُطُ به.

فالحاصِلُ أَنْ نَقُولَ: هذه القاعدَةُ الَّتي ذَكَرَها المُؤلِّفُ، هي في الحَقيقَةِ جُزْءٌ من القَواعِدِ الَّتي ذَكَرْناها فيها سَبَقَ، وهو أَنَّه يُقدَّمُ في التَّعصيبِ الأَسْبَقُ جِهَةً، ثمَّ الأَقْرَبُ، ثمَّ الأَقْوى، فهذه القواعدُ تُغْني عن الضَّابِطِ الَّذي قالَه المؤلِّفُ؛ لأَنَّه غيْرُ مُطَّردٍ.





الحَجْبُ لغَةً: المَنْعُ، ومنْه الحِجابُ المانِعُ من رُؤْيةِ ما وَراءَه.

وفي الإصْطلاح: مَنْعُ الوارِثِ مِن الإرْثِ أو بَعْضِه.

فَقَوْلُنا: «مَنْعُ الوارِثِ»، الوارِثُ يَكونُ وارِثًا إذا قامَ به سَبَبُ الإرْثِ.

وقوْلُنا: «من الإرْثِ» هذا حَجْبُ حِرْمانٍ، كالأَب يُسْقِطُ الجَدّ.

وقوْلُنا: «أَبُو بَعْضِه» هذا حَجْبُ نُقْصانٍ، كالفَرْعِ الوارِثِ يَحْجُبُ الزَّوْجَ من النَّمْفِ إلى النَّمنِ، والأُمَّ من التُّبعِ إلى الثُّمنِ، والأُمَّ من التُّلثِ إلى السُّدسِ.

قالَ العُلماءُ -رَحِمَهم اللهُ تَعالى-: والحَجْبُ نَوْعانِ:

١ - حَجْبٌ بوَصْفٍ.

٧- حجْبٌ بشَخْصِ.

أمَّا الحَجبُ بالوَصْفِ: فهو أنْ يتَّصفَ الوارِثُ بأَحَدِ مَوانِعِ الإِرْثِ الثَّلاثةِ السَّابِقَةِ: وهي الرِّقُ، والقَتْلُ، واخْتلافُ الدِّينِ.

فَمَثلًا: إذا ماتَ إنْسانٌ عن أبِ رقيقٍ، فهذا الأبُ محجوبٌ من الميراثِ بوصْفِ الرِّقِّ.

- وإذا ماتَ عن أبِ قاتلِ، فهذا مَحْجوبٌ من الميراث بوصف القَتْلِ.
- وإذا ماتَ عن أبِّ كافِرٍ، فهذا مَحْجوبٌ مِن الميراثِ بوصْفِ اخْتِلافِ الدِّينِ.

والمَحْجوبُ بالوَصْفِ وُجودُه كالعَدَمِ، فلا يَحْجِبُ غَيْرَه لا حِرْمانًا، ولا نُقْصانًا.

فَمَثُلًا: إذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أمِّ، وأبِ، وابنٍ لا يُصلِّي، فللأُمِّ الثُّلثُ مع أنَّ الفَرْعَ موجودٌ، لكنَّه غيرُ وارِثٍ لاخْتلافِ الدِّينِ.

- هَلَكَ عَن: أَبِ كَافِرٍ، وعمِّ مُؤْمنٍ، فالميراثُ للعَمِّ، مع أنَّ الأَبَ مُقدَّمٌ على العمِّ في الميراثِ، لكنْ لَمَّا كانَ مَحْجوبًا بالوَصْفِ، لمْ يكنْ حاجبًا لغَيْرِهِ.

## المَحْجُوبُ بِالوَصْفِ هِلْ يَتبعَّضُ الْحَجْبُ فِي حَقِّه؟

الجَوابُ: أمَّا في القَتْلِ واخْتلافِ الدِّينِ فإنَّه لا يتبَعَّضُ الحجبُ، بل يُحْجبُ بالكُلِّيَّةِ.

وأمَّا في الرِّقِّ، فإنَّه يتَبعَّضُ، فإذا كانَ العبْدُ بعْضُه رَقيقٌ، وبَعْضُه حرُّ، ورِثَ بجزئهِ الحُرِّ.

امَّا الحجْبُ بالشَّخْصِ: فهو أَنْ يَكُونَ أَحدُ الورَثَةِ يَحْجبُ الآخَرين، إمَّا بالكُلِّيَّةِ، وإمَّا مِن بعْض الإرْثِ.

فحَجْبُ الابْنِ للزَّوْجِ مِن بعْضِ الإِرْثِ، وحَجْبُ الإِبْنِ الْإَبْنِ الْإِبْنِ الْإِبْنِ الْإِبْنِ اللهُلِيَّةِ.

والمَحْجوبُ بالشَّخْصِ يَحْجبُ غَيْرَه فلَيْسَ وُجودُه كالعَدَم.

مِثال ذلك: هَلَكَ عَن: أُمِّ، وأبٍ، وإخْوَةٍ، فالإخْوَةُ هنا مَحْجوبونَ بالأَبِ حَجْبَ شَخْصٍ، ومعَ ذلك يَحْجبونَ الأُمَّ مِن التُّلثِ إلى السُّـدسِ، على القَـوْلِ الرَّاجِحِ.

\* قَواعِدُ فِي الحَجْبِ بِالشَّخصِ:

أَوَّلًا: فِي الأُصولِ: «الأَدْنَى يَخْجُبُ مَن فَوْقَه إذا كَانَ مَن جِنْسِه»، كَالأَبِ يُحْجُبُ الجَدَّ، والجَدُّ يحجُبُ أَبا الجَدِّ، أَمَّا الجَدُّ فلا يَخْجُبُ أَمَّ الجَدِّ؛ لأَنَّه ليس مِن جِنْسِها.

والأُمُّ تَحْجِبُ الجِدَّةَ؛ لأنَّها مِن جِنْسِها.

ثانيًا: في الفُروعِ: «كُلُّ ذَكَرٍ يَحْجُبُ مَنْ تَحْتَه، سَواءٌ كانَ مِنْ جِنْسِه، أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِه».

فالإبْنُ يُحْجِبُ ابْنَ الإبْنِ، ويَحْجُبُ بِنْتَ الإبْنِ.

والبِنْتُ لا تَحْجُبُ؛ لأنَّنا قلْنا: «كُلُّ ذَكَرِ...».

ثالثًا: في الحَواشي: معَ الأُصولِ والفُروعِ. «كُلُّ ذَكْرٍ مِن الأُصولِ والفُروعِ يَحْجُبُ كلَّ واحدٍ مِن الحَواشي».

فإذا وُجِد: أَبُّ وأخُّ شَقيقٌ، فالأَبُ يَحْجُبُ.

جَدٌّ، وأخٌ شَقيقٌ، فالجَدُّ يَحْجُبُ، وهَلُمَّ جرًّا.

وهَكذا نَقولُ في الحَواشي معَ الفُروعِ؛ كابْنِ وأُخْتِ شَقيقَةٍ، فالأُخْتُ الشَّقيقَةُ مَحْجوبَةٌ بالإبْنِ.

\* أمَّا بالنِّسْبَةِ للحَواشي فيها بيْنَهم: فإنَّنا نُنَزِّلُه على مَسْأَلَةِ التَّعصيبِ، فَكُلُّ مَن كَانَ أَشْرَبُ؛ فإنَّه يَحْجُبُ الأَبْعَدَ، وكلُّ مَن كَانَ أَقْرِبَ؛ فإنَّه يَحْجُبُ الأَبْعَدَ، وكلُّ مَن كَانَ أَقْرِبَ؛ فإنَّه يَحْجُبُ الأَبْعَدَ، وكلُّ مَن كَانَ أَقْرِبَ؛ فإنَّه يَحْجُبُ الأَضْعَفَ.

فَمَثْلًا: الأَخُ الشَّقيقُ يَخْجُبُ الأَخَ لأبِ؛ لأَنَّه أَقْوى. والأَخُ لأبِ؛ لأَنَّه أَقْوى. والأَخُ لأبِ يَحْجُبُ ابْنَ الأخِ الشَّقيقِ؛ لأَنَّه أَقْرَبُ.

٥٥ وَكُلُّ جَدِّ بِأَبِ يَنْحَجِبُ وَكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمِّ تُحْجَبُ ٥٦ وَكُلُّ إِبْنِ ابْنٍ بِالِابْنِ فَاحْجِبِ وَالْأَخْ وَالْأُخْتُ بِذَيْنِ وَالْأَبِ

## الشَّرحُ

نُطبِّقُ كلامَ المؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ على القَواعدِ السَّابِقَةِ.

فَقَوْلُهُ: «وَكُلُّ جَدِّ بأبِ يَنْحجِبُ، وكلُّ جَدَّةٍ بأمٍّ ثُحْجَبُ» هذا يَنْطبقُ على القاعِدَةِ وهي: «كُلُّ أَدْنى يَحْجُبُ مَن فوقَه إذا كانَ مِن جِنْسِه».

- فالأَبُ والجَدُّ، الأَبُ أَدْني والجَدُّ مِن جِنْسِه؛ فيَنْحَجِبُ به.

- الأُمُّ والجَدَّةُ، الأُمُّ أدنى والجَدَّةُ مِن جِنْسِها فَتَنْحَجِبُ بها.

## في الفُروعِ:

قالَ: «وَكُلُّ إِبْنِ ابْنِ بِالِابْنِ فَاحْجِبِ» الاِبْنُ ذَكَرٌ فَيَحْجُبُ ابْنَ الاِبْنِ؛ لأَنَّ القاعِدَةَ في الفُروعِ: «كُلُّ ذَكْرٍ يَخْجُبُ مَن تَّخْتَه».

وقَوْلُهُ: «والأَخُ والأُخْتُ بِذَيْنِ والأَبِ» الأخُ والأُخْتُ من الحَواشي.

وقَوْلُهُ: «بذَيْنِ»: المُشارُ إليْهِ: الإبْنُ وابْنُ الابنِ، وهما ذُكورٌ من الفُروعِ، والأَبُ ذَكَرٌ من الأُصولِ، فينْطَبِقُ على القاعِدَةِ وهي: «أنَّ الحَواشيَ مَحْجوبونَ بكُلِّ ذَكرٍ مِن

الفُروع أو الأُصولِ».

لكنَّ المؤلِّفَ يَقُولُ: «بِذَيْنِ والأَبِ» ولمْ يَذْكُرِ الجَدَّ، وسَيَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللهُ-في بابِ ميراثِ الجَدِّ معَ الإِخْوَةِ، وللمؤلِّفِ فيه رأيٌّ غَيْرُ الذي قرَّرْنا؛ لكنْ نحن نُقرِّرُ ما دلَّ عليه الكِتابُ والسُّنَّةُ، وكلامُ الصَّحابَةِ.

#### ••••

٥٧ وَوَلَــدُ الْأُمِّ بِبِنْــتٍ فُضِّــلَا وَبِنْتِ الِابْنِ وَبِجَدِ مَنْ خَلَا الْأُمِّ بِبِنْــتٍ فُضِّــلَا وَبِنْتِ الِابْنِ وَبِجَدِ مَنْ خَلَا الثَّنْ عُ

قَوْلُهُ: «وَوَلَدُ الْأُمِّ بِبِنْتٍ فُضَّلَا».

سَبَقَ أَنَّ الذُّكورَ مِن الفُروعِ يَعْجُبونَ الحواشِيَ. وهل الإناثُ يَحْجُبْنَ الحواشِيَ؟

الجَوابُ: الإناثُ مِن الفُروعِ لا يَحْجُبْنَ الحَواشيَ، إلَّا الإخوَةَ مِن الأُمِّ. وهذا ما أَشارَ إليْهِ المؤلِّفُ بقَوْلِهِ: «وَوَلَدُ الأُمِّ بِبِنْتٍ فُضِّلًا».

وقَوْلُهُ: «فُضِّلَا»: أيْ: عَلَى وَلَدِ الأَبَوَيْنِ، وعلى ولَدِ الأَبِ؛ لأنَّ وَلَدَ الأَبَوَيْنِ وولَدَ الأب

وقَوْلُهُ: «وَبِنْتِ الِابْنِ» يعْني: فُضِّلَ -أَيْضًا- وَلَدُ الأُمِّ بِبِنْتِ الْإِبْنِ؛ لأَنَّ بنْتَ الابْنِ مِن إناثِ الفُروع.

وقَوْلُهُ: «وَبِجَدِّ مَنْ خَلَا» يَعْني: يَسْقُطُ مَن خَلا بِالْجَدِّ، ويَعْني بذلك وَلَدَ الْأُمِّ، أَنَّه يَسْقُطُ بِالْجِدِّ.

# ٨٥ وَبِنْتُ الْإِبْنِ بِابْنَتَيْنِ تُحْجَبُ إِلَّا مَعَ ابْنِ ابْنِ لَهَا يُعَصِّبُ

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «وَبِنْتُ الِابْنِ بِابْنَتَيْنِ تُحْجَبُ» أَيْ: بِنْتُ الإبْنِ مِعَ البِنتَيْنِ تُحْجَبُ، والصَّوابُ: أَنَّهَا لا تُحْجَبُ، وَلا يُعدُّ هذا حَجْبًا، بل لا حَظَّ لها مِن الميراثِ، ليْس لأَجْلِ البِنتَيْنِ؛ لكنْ لأَجْلِ اسْتِغْراقِ الثَّلثيْنِ، وإناثُ الفُروع لهنَّ الثَّلثانِ، ولهذا في قَوْلِه رَحِمَهُ اللَّهُ: «تُحْجَبُ» تَسامُحُ، ولو قالَ: «تُسْقَطُ» لكانَ أَحْسَنَ، فيُقال: إنَّ بنتَ الإَبْنِ إذا اسْتغرَقَ مَن فوقَها التَّلثيْنِ؛ فإنَّه لا ميراث لها، وَلا يُقالُ: إنَّها مَحْجوبَةٌ.

وقَوْلُهُ: «إِلَّا مَعَ ابْنِ ابْنِ لَهَا يُعَصِّبُ» بِنْتُ الابْنِ إذا اسْتغرقَ مَن فَوْقَها الثُّلثَيْنِ؛ فإنَّه لا ميراثَ لها إلَّا مع وُجودِ مُعصِّب، وهو الذَّكرُ الذي في دَرَجَتِها أو أَنْزَلَ منْها.

مِثالُ ذلك: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بنْتَيْنِ، وبنْتِ ابْنِ، وابْنِ ابْنِ.

للبِنْتيْنِ الثَّلثانِ، وبنتُ الابْنِ لو كانت وَحْدَها لا شيْءَ لها؛ لكنْ مع أخيها -ابْنِ الابْنِ - يُعصِّبُها، فتَرِثُ الباقي معَ ابنِ الابْنِ للذَّكرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْتيَيْنِ.

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتَيْنِ، وبنْتِ ابْنِ، وعمٌّ شَقيقٍ.

للبنْتَيْنِ الثُّلثانِ، وبنْتُ الإبْنِ لا شَيْءَ لها؛ لأنَّ مَن فَوْقَها اسْتغرَقَ الثُّلثيْنِ ولمْ نَجِدْ لها مُعصِّبًا، والباقي للعَمِّ بالتَّعصيبِ.

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بنْتَيْنِ، وبنْتِ ابْنِ، وابْنِ ابْنِ وابْنِ عَمَّ شَقيقٍ.
- للبنتيْنِ الثُّلثانِ، وبنْتُ الابْنِ تَسْقُطُ؛ لأنَّ مَن فوْقَها اسْتغرَقَ الثُّلثيْنِ، ولعَدَمِ وُجودِ المُعصِّبِ الذي في دَرَجَتِها أو أَنْزَلَ منها، والباقي لإبْنِ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ.

فلوْ فُرِضَ أَنَّ ابنَ ابنِ العمِّ النازِلِ موجودٌ، لكنْ مع بِنْتِ ابْنِ وَابْنِ ابْنِ، فلِلْبِنْتَيْنِ النَّانَ وَابْنِ ابْنِ وَابْنِ الْأَبْنِ وَابْنِ الْإِبْنِ؛ لأَنَّهُ وُجدَ لها مُعصِّبٌ، وابْنُ الْعَمِّ النازِلِ النَّسُ له شَيْءٌ.

وهذا عنْدَ الفَرَضِيِّينَ يُسمَّى بـ(الأَخ المُبارَكِ).

إذا قالَ قائلٌ: ابنُ الإبْنِ النَّازِلِ كَيْفَ يُعصِّبُ بِنْتَ الابْنِ وهو أَنْزَلُ مِنْها؟

فالجَوابُ أَنْ نَقولَ: إذا كانَ ابْنُ الإِبْنِ يُعصِّبُ مَن تُساويه، فَأَوْلَى أَنْ يُعصِّب مَن وَسَاويه، فَأَوْلَى أَنْ يُعصِّب مَن هُوا أَنْزَلُ مِنْها؛ لأنَّما إذا كانَتْ تَرِثُ بالتَّعصيبِ مع الْساوي، فإنَّما تَرِثُ بالتَّعصيبِ مع النَّاذِلِ مِن بابِ أَوْلى.

ثُمَّ نَقولُ: لوْ ماتَ مَيِّتٌ عن بنْتَيْنِ، وبنْتِ ابْنِ ابْنِ، وابْنِ ابْنِ ابْنِ، هلْ يُعصِّب بِنْتَ الابْنِ النَّازِلَةَ الَّتِي تُساويه أمْ لا؟

الجَوابُ: يُعصِّبُها بالإِجْماعِ، فكَيْفَ تَكونُ بنْتُ الاَبْنِ النَّازِلَةُ هذه تَرِثُ بالتَّعصيبِ معَ ابْنِ عَمِّها أو أُحيها، ولا تَرِثُ العمَّةُ أو الخالَةُ، هذا بعيدٌ في النَّظَرِ، ولهذا كانَ القوْلُ الرَّاجِحُ الذي لا شَكَّ فيه: أنَّ بنْتَ الاَبْنِ الَّتي اسْتَغْرَقَ مَن فوْقَها الثَّلثيْنِ، إذا كانَ هناكَ ذَكرٌ أَنْزَلُ مِنْها؛ فإنَّه يُعصِّبُها؛ لأنَّ كَوْنَه يُعصِّبُها أَوْلى مِن كُونِه يُعصِّبُها الثَّابِ بالإِجْماع.

#### ••••

٥٩ وَبِشَــقِيقَتَيْنِ أُخْــتُ لِأَبِ مُفْـرَدَةً عَــنِ الْأَخِ المُعَصِّــبِ

## الشَّرخُ

كذلِكَ تَسْقُطُ أَخْتُ الأَبِ بِالشَّقيقتَيْنِ.

فإذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أُخْتَيْنِ شَقيقَتَيْنِ، وأُخْتٍ لأبٍ، وعمِّ شقيقٍ. فللشَّقيقتيْنِ الثُّلثانِ، والباقي للعَمِّ الشَّقيقِ، والأُخْتُ لأبِ تَسْقُطُ؛ لاسْتِغْراقِ مَن فَوْقَها الثُّلثيْنِ.

وهنا لا يُعصِّبُها عَمُّها؛ لأنَّه ليْسَ مِن جِنْسِها، هو عَمُّ وهي أُخْتُ، لكِنَّ المُؤلِّفَ يَقُولُ: «مُفْرَدَةً عَنِ الأَخِ المُعَصِّبِ».

والأَخُ المُعَصِّبُ هو الأَخُ لِأَبِ، فإذا كانَ مَعَها أَخٌ لأَبِ؛ فإنّه يُعصِّبُها، وهنا لمْ يَقُل المؤلِّفُ: «مَعَ ابْنِ ابْنِ لَهَا مُعَصِّبِ»، بلْ قالَ: «الْأَخِ المُعَصِّبِ»، يعني: الأَخَ لأَبِ خاصَّة، ولهذا الأُخْتُ لأبِ إذا اسْتغرقَت الشَّقيقتانِ الثَّلثينِ لا يُعصِّبها إلَّا الأَخُ لأَبِ فقطْ. وهذا احْترازًا من ابْنِ الأَخِ؛ فإنَّه لا يُعصِّبُها؛ لأَنَّه أَنْزَلُ منها، فقَدْ يَقولُ قائلُ: فقطْ. وهذا احْترازًا من ابْنِ الأَخِ؛ فإنَّه لا يُعصِّبُها ابْنُ الإبْنِ النَّاذِلِ إذا اسْتَغْرَقَ مَن فَوْقَها الثُّلثَيْنِ؟

فَالجَوَابُ: بلى، لكِنَّ الفرْقَ ظاهِرٌ؛ لأنَّ الحَوَاشِيَ لا يَرِثُ مِنْهم مِن الإناثِ إلَّا الأَخواتِ دونَ بناتِ الأخِ، وأمَّا البَناتُ وَبَناتُ الإِبْنِ، فإنَّهنَّ يَرثْنَ وإنْ نَزَلْنَ، فهذا هو الفَرْقُ.

ولهذا:

إذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنتيْنِ، وأُخْتِ لأبٍ، وعَمِّ شَقيقٍ.

فللبِنْتَيْنِ الثُّلْثَانِ، والباقي للأُخْتِ لأبٍ؛ لأنَّها عاصِبَةٌ مع الغَيْرِ.

فإذا كانَ مَعها أَخٌ لأبِ كها لو هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتَيْنِ، وأُخْتِ لأبٍ، وأَخٌ أَب.

فللبِنْتَيْنِ الثُّلثانِ، والباقي لَهم ابالتَّعصيبِ.



أَوْلَادَ أُمِّ مَعْ شَقِيقٍ عُصُبِ وَاقْسِمْ عَلَى الجَمِيعِ ثُلْثَ التَّرِكَهُ

٦٠ وَإِنْ مَسعَ السزَّوْجِ وَأُمِّ تُصِبِ

٦١ فَاجْعَلْـهُ مَـعْ أَوْلَادِ أُمِّ شَرِكَـهُ

## الشَّـرْحُ

الْمُشَرَّكَةُ: اسْمُ مَفْعولِ، يعْني: الذي شُرِّكَ فيها أَحَدُّ مِعَ أَحَدٍ، ويُقالُ: «الْمُشْتَرَكَةُ»؛ لإشتراكِ أوْلادِ الأَبويْنِ مِعَ أولادِ الأُمِّ، ويُقالُ: «الحَجَرِيَّةُ»، ويقالُ: «اليَمِّيَّةُ»؛ لأنَّه يُروى أنَّ الذين سألوا قالوا: اجْعَلْ أَبانا حَجرًا في اليَمِّ.

ويُقالُ: «الحِمَاريَّةُ»؛ لأنَّهم قالوا: هَبْ أنَّ أبانا كانَ حِمارًا.

فَالْمُهِمُّ أَنَّ لَهَا أَسْمَاءً، والأسمَاءُ لا يُشْتَرَطُ فيهَا الْمُطَابَقَةُ مِن كُلِّ وَجْهِ، ولا الإختصاصُ مِن كلِّ وَجْهِ.

فَالْمُشَرَّكَةُ هِي الَّتِي شُرِّكَ فِيهَا أَوْلادُ الأَبُويْنِ مِع أَوْلادِ الأُمِّ، هذه أَرْكَانُ المُشرَّكَةِ.

مِثالُه: أَنْ تَمُوتَ امْرأَةٌ عَنْ: زَوْجِها، وأُمِّها، وإخْوَتِها مِن الأُمِّ، وإخْوتِها الأَشِقَاءِ العَصَبَةِ، هؤلاء أَرْبعَةٌ.

وقَوْلُهُ: «فَاجْعَلْهُ» أَيْ: الشَّقيقَ العاصِبَ.

وقَوْلُهُ: «مَعْ أَوْلَادِ أُمِّ شَرِكَهْ» يعني: اجْعَلْه مُشارِكًا لأَوْلادِ الأُمِّ في ثُلْتِهم.

وَلِهذا قالَ:

وَاقْسِمْ عَلَى الْجَمِيعِ ثُلْثَ التَّرِكَـهُ

قَوْلُهُ: «عَلَى الجَمِيعِ»: يعني الإخْوَةَ الأَشِقَّاءِ، وَالإِخْوَةَ مِن الأُمِّ، اقْسِمْ عليهم ثُلُثَ التَّركةِ.

مِثْالُ ذلك: هَلَكَت امْرأَةٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُمِّ، وأخوَيْنِ من أُمِّ، وأخوَيْنِ شَقيقَيْنِ. المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ؛ لقوْلِه تَعالى:﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أَذْوَجُكُمْ إِن لَة يَكُن لَهُرَكِ وَلَدٌ ﴾ [النساء:١٧]، والزَّوْجةُ ليْس لها وَلَدٌ هنا.

وللأُمِّ السُّدُسُ واحِدٌ؛ لقوْلِه تَعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ [النساء:١١]، والإخوةُ هنا أَرْبَعَةٌ: اثنانِ مِن أمِّ، واثنانِ شَقيقانِ.

وللإخْوَةِ مِن الأُمِّ الثَّلُثُ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً السِّلَا اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ لَكُ وَاللهُ اللهُ ا

وقدْ دلَّ على هذه القِسْمةِ كِتابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسولِه ﷺ.

أمًّا كِتابُ اللهِ: فكَما في الآياتِ المُتقَدِّمَةِ.

وأمَّا السُّنَّةُ: فقدْ قالَ النَّبيُّ ﷺ: «أَلِحْقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(١)، فإذا أَلْحُقْنا الفَرائضَ بأَهْلِها الثَّابتَةِ في كتابِ اللهِ؛ لَمْ يَبْقَ شيْءٌ، وعَلى هذا فَنَقُولَ للإخْوَةِ الأَشِقَّاء: أنْتُمْ عَصَبَةٌ ولمْ يَبْقَ لكمْ شيْءٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رَحَوَاللَّهُ عَنْهَا.

فإذا قالوا: نحن أَدْلَيْنا بأبوَيْنِ، وهؤلاء أدلَوْا بأُمِّ، فنَحْن أقْوى منهم صِلَةً بالمَيِّتِ؟

قلْنا: نَعَمْ، ومِن أَجْلِ ذلك سَقَطْتُم؛ لأَنَّكُم لها كُنْتُمْ أَقْوى صِلَةً باللَّيِّتِ مِن هؤلاء صِرْتُمْ عَصَبَةً، والعاصِبُ أَقْوى من غَيْرِهِ فَتَسْقطونَ، فلا حَقَّ لكم في كِتابِ اللهِ ولا في سُنَّة رَسولِ اللهِ ﷺ

إذَن هذا هو مُقْتضى الدَّليلِ؛ أنَّ الشَّقيقَ العاصِبَ في المُشرَّكةِ ليْسَ له شَيْءٌ، وهذا مُقْتضى حُكْمِ اللهِ وَرَسولِه، ولنْ نَحيدَ عَنْه، ولو أنَّنا رَجَعْنا إلى العَقْل في هذه المَسْأَلَةِ لكُنَّا كرُجوعِ الأَشْعَرِيَّةِ إلى عُقولِهِم في صِفاتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ حيثُ قالُوا: هذه صِفَةٌ تليقُ باللهِ عَقْلًا فلا نُثْبِتُها، وهذه صِفَةٌ لا تَليقُ به عَقْلًا فلا نُثْبِتُها.

نَقولُ أَيْضًا: إِنَّ الأَحْكامَ الشَّرعيَّةَ الفِقْهيَّةَ كالأَحْكامِ العَقَدِيَّةِ يُرْجَعُ فيها إلى الكِتاب وَالسُّنَّةِ فَقَطْ.

وَهذا الذي قرَّرناه هو مُقْتَضى الدَّليلِ، وهُو الذي ذَهَبَ إليه الإمامُ أَحْدُ بنُ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهَ وَحُجَّتُه وكذا حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهَ وَالله الله الله الله الله الله الله وَحُجَّتُه وكذا مَن قَالَ بالتَّشريكِ، قالوا: إنَّهم أَذْلُوا بقَرابتَيْنِ: قَرابَةِ الأُمِّ، وقَرابَةِ الأَبِ، فأَلْغَوْا قَرابَةَ الأَبِ، وجَعَلوا كلَّهم لأُمِّ.

وفي هذا يَقُولُ الرَّحَبِيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ

وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا فِي الْيَمِّ (1)

فَ اجْعَلْهُمْ كُلَّهُ لَمُ لَلَّهُ مُ لِلْمِّ

<sup>(</sup>١) المغني (٩/ ٢٧)، وهو مذهب أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢)الرحبية مع حاشية ابن قاسم (ص:٥٥).

كَيْفَ نَجْعلُ أباهم حَجرًا في اليَمِّ؟! إِنْ جَعَلْناه حَجرًا في اليَمِّ، جَعَلْناهم هم أَحْجارًا أَيْضًا؛ لأَنَّ الابْنَ يَكونُ مُشابهًا لأبيهِ.

وبهذا نعْرِفُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الَّتِي تُرْوى فِي كُتُبِ الفَرائضِ، وهي أَنَّ قَوْمًا تَرافعوا إلى عُمَرَ رَضَيَلِكَهَ عَنْهُ فِي الْمُشَرَّكة، وقالوا: «يا أميرَ الْمُؤمنينَ، هَبْ أَنَّ أَبانا كانَ حمارًا» أَنَا ظُنِّي أَنَّ هذه القِصَّةَ مَكْذُوبَةٌ؛ لأنَّهم لو قالوا لعُمَرَ رَضَيَلِكَ عَنْهُ: هَبْ أَنَّ أَبانا كانَ جمارًا، لأوْجَعَهم ضَرْبًا؛ لأنَّ هذا مِنْ أَكْبَرِ العُقوقِ أَنْ يَقولَ الإنسانُ: هبْ أَبي كانَ جمارًا، ولوْ قالوا: هبْ أَبانا كانَ مَعْدومًا لكانَ أهُونَ، أَمَّا أَنْ يَقولُوا أَمامَ أَميرِ المُؤمنينَ عُمرَ المَعْروفِ بشِدَّتِه في دينِ اللهِ: هبْ أَنَّ أَبانا كانَ جمارًا، فلا أَظُنُّ أَنَّ هذا يَكُونُ أَبدًا، وهذا مَّا يَدُلُّ على بُطْلانِ نِسْبَتِها إلى عُمرَ رَضَيَالِكُ عَنْهُ.

فصار في المُسْأَلَةِ قَوْلانِ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُ الإِخْوَةِ مِن الأُمِّ شَرِكَةً بِيْنَ الإِخْوةِ مِن أُمِّ والإِخوةِ الأشِقَاءِ.

والقَوْلُ الثَّاني: أَنْ يُسْقَطَ الإِخْوَةُ الأَشْقَاءُ، وهذا مُقْتضى الدَّليلِ مِن كِتابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسولِه ﷺ.

إذا كانَ بَدَلَ الإِخْوَةِ الأَشِقَاءِ أُخْتانِ شَقيقَتانِ، فَهَلْ نَجْعَلْهما كالإِخْوةِ
 الأشِقَّاءِ؟

الجَوابُ: لَا، بَلْ نَقْسِم كما يَلِي؛ فنَقولُ: المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلاثَةٌ،

<sup>(</sup>١) عزاه ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٨٨) للطحاوي، وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٧)، وعنه البيهقي (٦/ ٢٥٦)، من حديث زيد بن ثابت رَجَوَلِلَهُ عَنْهُ، وليس فيه ذكر عمر رَجَوَلِلَهُ عَنْهُ، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٨٧): « فيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف».

وللأُمِّ السُّدُسُ واحِدٌ، وللإِخْوَةِ مِن الأُمِّ الثُّلثُ اثْنانِ، وللأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثُّلثانِ أَرْبَعةٌ فَنَعولُ إلى عَشْرَةٍ.

وهنا للأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثَّلثانِ؛ لقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدُّ وَلَهُۥ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء:١٧٦].

أعْطيناهما الثَّلثيْنِ؛ فعالَتِ المَسْأَلةُ إلى عَشْرَةِ، ودَخَلَ النَّقْصُ على الجَميع، هذا مُقْتضى النَّصِّ، لكنْ إذا كانا أَخَوَيْنِ فهما عاصِبانِ، والعاصِبُ لا حظَّ له إذا اسْتَغْرقت الفُروضُ التَّركةَ.

\* ولو كانت المَسْأَلَةُ: زَوْجٌ وأمٌّ وأخٌ من أُمٌّ وعَشْرَةُ إِخْوَةٍ أَشِقًاء، لكانَتْ القِسْمةُ كما يَلِي: المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وَللأُمِّ السُّدُسُ واحِدٌ، وللأَخِ مِن الأُمَّ السُّدُسُ واحِدٌ، ويَبْقى واحِدٌ للعَشَرَةِ إِخْوةِ الأَشِقاءِ بالاتّفاقِ، وهُنا لا نَجْعلُهم مَن الأُمَّ السُّدُسُ واحِدٌ، ويَبْقى واحِدٌ للعَشَرَةِ إِخْوةِ الأَشِقاءِ بالاتّفاقِ، وهُنا لا نَجْعلُهم شَرِ كةً، بل أعْطينا عَشْرَةً من الأَشِقَاءِ واحِدًا، وأعْطينا واحِدًا من الإِخْوةِ مِن الأُمِّ واحِدًا، وأعْطينا واحِدًا من الإِخْوةِ مِن الأُمِّ واحِدًا، وهنا لمْ نَعْتَبِرِ الْإِخْوَةَ الأَشِقَاءَ إِخْوَةً من أُمِّ؛ لأَنّنا لو اعْتَبَرْناهم إِخْوَةً من أُمِّ الشَّعْ كذلك.

وهذا أَكْبَرُ دليل على تَناقُضِ القائلينَ بالتَّشريكِ؛ لأَنَّنا نَقولُ إذا فَضَلَهم الأَخُ مِن الأُمِّ في الجُزْءِ باتَّفاقِنا، فلْيَفْضُلْهم بالكُلِّ بالاِتِّفاقِ؛ لأَنَّه إنَّما فَضَلَهُم بالجُزْءِ لِكَوْنِه فريضَةَ السُّدسِ، فلْيفْضُلْ الاِثْنانِ الكُلَّ الثُّلثَ؛ لأنَّما فَريضَةٌ.

\* لوْ كَانَ بِدَلَ الأُمِّ جَدَّةٌ، فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ؛ لأَنَّ الْجِدَّةَ فِي هذا تَأْخُذُ مَا تَأْخُذُهُ الأُمُّ.

وعلى هذا؛ فيكونُ للمُشرَّكة صورتانِ: صُورَةٌ معَ الأُمِّ، وصورَةٌ معَ الجُدَّةِ.



المُرادُ بالجَدِّ: مَنْ ليْسَ بَيْنَه وبيْنَ الميِّتِ أُنْثى، كأبي الأَبِ، وأبي أَبِ الأَبِ. والمُرادُ بالإخْوَةِ: الإخْوَةُ الأَشِقَّاءُ، أو الإخْوةُ لأب.

وذلك لأنَّ الجَدَّ الذي بيْنَه وبيْنَ الميِّتِ أَنْثى لا يرث، وهو مِن ذوي الأَرْحامِ، ولأنَّ الإِخْوَةَ مِن الأُمِّ لا يَرثونَ مع الجَدِّ الذي ليْسَ بينَه وبيْنَ المَيِّتِ أُنْثى.

فإذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: جَدِّ، وأَخِ شَقيقٍ، فكيْفَ التَّوريثُ؟

الجَوابُ: يَسْقُطُ الأخُ الشَّقيقُ، ولا ميراثَ للإخْوَةِ سواءٌ كانوا أشِقَاءَ، أمْ لأبِ، أمْ لأمِّ معَ وجودِ الجَدِّ الذي ليس بيْنَه وبيْنَ المَيِّتِ أُنْثى.

هذا هو القَوْلُ الرَّاجِحُ الذي دَلَّ عليه القُرآنُ والسُّنَّةُ، وهو قولُ إمامِ الأُمَّةِ بعْدَ نَبِيّنا ﷺ وَهَ اللَّهُ عَن ثَلاثَ بعْدَ نَبِيّنا ﷺ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضَالِلَهُ عَنهُ أَلَّهُ عَن ثَلاثَ عَشْرَةَ مِن أَصْحابِ النَّبِيِ ﷺ (٢)، وهو مَذْهَبُ الإمامِ أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (٢)، وروايَةٌ عن الإمامِ أحْدَ (١)، وكثيرٍ من العُلماءِ المُحقِّقينَ؛ كشَيْخِنا عبدِ الرَّحنِ السَّعْدِيِّ (٥)، عن الإمامِ أَحْدَ (١)، وكثيرٍ من العُلماءِ المُحقِّقينَ؛ كشَيْخِنا عبدِ الرَّحنِ السَّعْدِيِّ (٥)،

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري (۸/ ۱۰۱): كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، معلقا، ووصله أحمد (٤/٤)، والدارمي في السنن (٤/ ١٩١١ – ١٩١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري (٨/ ١٥١): كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (١٨/١٨ – ١٩)، وقال: «قال في الفروع: وهو أظهر، قلت: وهو الصواب».

<sup>(</sup>٥) انظر: المختارات الجلية للسعدي (ص:٩٧).

وشَيْخِنا عبدِ العزيزِ بنِ بازِ (١) رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَغَيْرِهم.

أمَّا الدَّلالَةُ عليْهِ مِن الكِتابِ وَالسُّنَّةِ، فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سَمَّى الجَدَّ أَبًا، فقالَ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنزَهِيمَ ﴾ [الحج: ٧٨]، والخطابُ للرَّسولِ ﷺ وهذه الأُمَّةِ، وإبْراهيمُ ليس أبًا لهم، بل هو جَدُّ بَعيدٌ.

وقالَ تَعالى: ﴿وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهُ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَّ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف:٣٨].

والقائلُ هو يوسُفُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، وإبْراهيمُ ليْسَ أباه الذي وُلِدَ له، بلْ بَيْنَه وبيْنَه اثْنانِ هما إسْحاقُ ويَعْقوبُ.

أمَّا وَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِن جَهَةٍ أُخرى: فإنَّ الله سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَسَمَ المُواريثَ، ولم يَذْكُر اللهُ في القُرآنِ، ولا رَسُولُه في السُّنَّةِ، تلك التَّفاصيلَ الَّتي ذكرَها مَن يُورِّثُ الإَخْوَةَ مع الجَدِّ، ولو كانت مِن شريعَةِ اللهِ؛ لوَجَبَ أَنْ تَكُونَ موجودَةً في القُرآنِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّها مِن دينِ اللهِ، فلمَّا لمْ يُذْكَرْ منها ولا قِسْمَةٌ واحدَةٌ؛ عُلِمَ أَنَّها ليسَتْ والسُّنَّةِ؛ لأنَّها مِن دينِ اللهِ، فلمَّا لمْ يُذْكَرْ منها ولا قِسْمَةٌ واحدَةٌ؛ عُلِمَ أَنَّها ليسَتْ بصَواب، يقولُ اللهُ تَعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَلِيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ١٩٨]، وقالَ تَعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَلِينَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ١٩٨]، وقولُ وقالَ تَعالى: ﴿وَيَنَا أَلَوْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللهِ يَنَ ٱلرَّحِيمِ اللهِ يَنَ ٱلرَّحِيمِ اللهِ يَنَا الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اللهِ يَنَا الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ اللهُ يَنَ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ اللهُ يَعَالَتُ عَالِيَا لَقَوْمِ يَعَالَتُ عَالِيَا لَعَمْ اللهُ عَنِهُ الرَّعْنِ الرَّحْنِ اللهِ يَعَالَتُ عَالِيَا لَقَوْمِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المَاكَ عَلَيْكُ اللهُ المَالَقُومِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَقُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وهذه التَّفاصيلُ الَّتي سَتأتي لمْ تَكُنْ في القُرآنِ، ولا في السُّنَّةِ، فدَلَّ ذلك على أنَّهَا ليسَتْ حَقًّا؛ إذْ ما مِن حَقِّ إلا جاءَ به الكِتابُ والسُّنَّةُ.

ومَن أرادَ مَزيدَ بحْثِ في ذلك؛ فلْيَرْجِع إلى كِتابِ (إعْـلامِ المُوقِّعينَ)(١)

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رَحِمَهُ اللَّهُ (٢٠ / ١٣٣).

لَابْنِ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ، الذي لم يُؤلَّفْ مثْلُه في بابِه، فهو كِتابٌ عَظيمٌ ذَكَرَ هذه المَسْأَلَةَ وغَيْرَها من المَسائلِ، وابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ له نَفَسٌ طَويلٌ في المَسائلِ الَّتي يُريدُ أَنْ يَبْحَثَ فيها.

وَحينئِذٍ؛ فالصَّـوابُ أَنْ نَقـولَ للإِخْوَةِ لا مُقامَ لَكُم فارْجِعوا، وَلَيْسَ لكم ميراثٌ، ولا حَقُّ في التَّركَةِ، ونَنْتهي.

أمًّا على القَوْلِ بالتَّشْرِيكِ؛ فلْنَنْظُرْ إلى كَلام الْمُؤَلِّفِ.

#### -----

٦٢ أَحْوَالُ جَدِّمِنْ أَبٍ مَعْ إِخْوَةِ لِغَسِيْرِ أُمِّ خُسَةٍ بِالْعِسدَةِ
 ٦٣ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ أَوْ يَأْخُذُ الثَّلْثَ إِنِ الثَّلْثُ يَزِدْ
 ٦٤ وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ إِذَا نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أَخَذَا
 ٦٤ أَوْ سُدُسُ المَالِ .......

## الشَّـرْحُ

قَوْلُهُ: «مِنْ أَبٍ» احْترازًا مِن الجَدِّ مِن أُمِّه؛ لأنَّه لا يَرِثُ حيْثُ إنَّ بَيْنَه وبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثى.

وقَوْلُهُ: «مَعْ إِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمِّ» الإِخْوَةُ لغَيْرِ أُمِّ صِنْفانِ: الأَشِقَاءُ، أو لأبِ. وخَرَجَ به الإِخْوَةُ لأُمِّ؛ فإنَّ الجَدَّ يَحْجُبُهم ولا يَرثونَ مَعَه.

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٣/ ١٥١-١٦٤).

وقَوْلُهُ: «خَمْسَةٌ بِالْعِدَّةِ» أَيْ: خَمْسَةُ أَحُوالٍ بالحَصْرِ.

وقَوْلُهُ: «خَمْسَةٌ» الصَّوابُ من حَيْثُ اللَّغةُ العَربيَّةُ: خَمْسٌ؛ لأنَّ «أَحْوال» جَمْعُ حالٍ، وهي مُذكَّرَةٌ لَفْظًا مؤنَّتُهُ معنَى، والْمؤنَّثُ يَكُونُ العَدَدُ فيه مُذَكَّرًا في الْمؤنَّثِ، ومُؤنَّثًا في الْمُذَكِّرِ من ثَلاثَةٍ إلى تِسْعَةٍ، لكنْ لَعَلَّ المؤلِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَتَى بالتَّاء هنا إمَّا باعْتبارِ لُغَةٍ ضَعيفَةٍ، أوْ مِن أَجْل إقامَةِ البَيْتِ.

الحالُ الأُولى: «يُقاسِمُ الْإِخْوَةَ إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ» يَعْني: أَنْ يَكُونَ كَأَخٍ مِنْهُمْ في المُقاسَمَةِ بشَرْطِ أَلَّا يُوجَدَ صاحِبُ فَرْضِ في المَسْأَلَةِ.

مِثالُهُ: جَدُّ، وأَخُّ شَقيقٌ، يُقَسَّمُ المالُ بَيْنَهما، للجَدِّ نِصْفُ المالِ، وَللأَخِ الشَّقيقِ نِصْفُ المالِ.

- جَدُّ وأُخْتُ شقيقَةٌ، يَقْتسهانِ المالَ أَثْلاثًا، للجَدِّ ثُلُثاهُ، وللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ ثُلُثهُ.
- جَدُّ وثَلاثُ أَخَواتٍ شَقيقاتٍ، هنا يُقاسِمُ، وإذا قاسَمَ أَخَذَ خُمُسَيْنِ، ولكُلِّ أَخْتٍ خُمُسَيْنِ، ولكُلِّ أَخْتٍ خُمُسٌ، واجِدٌ من خُسَةٍ؛ لأنَّه هو عن اثْنَيْنِ؛ فَيَكُونُ عنْدنا خَمْسُ أَخُواتٍ، الجَدُّ عنْ ثِنْتَيْنِ له خُمُسانِ، والثَّلاثُ لِكُلِّ واحِدَةٍ خُمُسٌ.
  - جَدٌّ وأُخْتانِ، يُقاسِمُ، له النِّصْفُ، والأُخْتانُ لهما النَّصْفُ.
- جَدٌ، وأَرْبَعُ أخواتٍ، يُقاسِمُ، له سَهْ إنِ، ولكُلِّ واحِدَةٍ سهْمٌ، وتَكونُ المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ.

الحالُ الثَّانية: «أَوْ يَأْخُذُ الثَّلْثَ إِنِ الثُّلْثُ يَزِدْ» يعني: إذا كانت المُقاسَمَةُ تُنْقِصُه عن الثُّلُثِ أَخَذَ الثُّلُثَ، والباقي للإخْوةِ.

#### الأمْثلَةُ:

- جَدٌّ، وثَلاثُ إِخْوَةٍ أَشِقَّاءَ، يَأْخِذُ الثَّلُثَ؛ لأَنَّه لو قاسَمَ لأَخَذَ الرُّبُعَ؛ لأنَّ معَه ثَلاثَةً، فلا يُقاسِمُ، بلْ يأخُذُ الثُّلُثَ، ويَبْقى الثَّلْثانِ للإِخْوَةِ الثَّلاثَةِ، لكُلِّ واحِدٍ ثُلُثٌ.

- جَدُّ، وَخَمْسُ أَخَواتٍ، يَأْخُذُ الثَّلُثَ؛ لأَنَّه لو قاسَمَ لنَقَصَ عن الثَّلُثِ، ولوْ قاسَمَ لنَقَصَ عن الثَّلُثِ، ولوْ قاسَمَ لكانت المَسْأَلَةُ مِن سَبْعَةٍ له سَهْمانِ، ولكُلِّ أَخْتِ سَهْمٌ، وإذا أَخَذَ الثَّلُثَ؛ صارَ له اثْنانِ من سِتَّةٍ أَكْثَرُ من اثْنَيْنِ من سَبْعَةٍ، فيَأْخِذُ الثَّلُثَ، والباقي للأَخواتِ.

إِذَن؛ إذا لمْ يكنْ معه صاحِبُ فَرْضٍ؛ فميراثُه واحِدٌ من أَمْرَيْنِ:

إمَّا المقاسَمَةُ بأنْ يُجْعَلَ كواحِدٍ من الإخْوَةِ.

أو الثُّلُثُ.

والضَّابطُ في هذا: أنَّه مَتى كانَ الإِخْوَةُ أَكْثَرَ مِن مِثْلَيْهِ، فالأَكْثَرُ له ثُلُثُ المالِ، ومَتى كانوا أَقَلَ؛ فالأَكْثَرُ له المُقاسَمَةُ.

\* إذا كانَ معه صاحِبُ فَرْضٍ؛ فله ثَلاثُ حالاتٍ، ذَكَرها الْمُؤلِّفُ بِقَوْلِهِ:

وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ إِذَا نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أَخَلْنا

أَوْ سُدُسُ المَالِ.....أَوْ سُدُسُ المَالِ

يَعْني: نَبْدَأُ أَوَّلًا بإعْطاءِ صاحِبِ الفَرْضِ فَرْضَه، ثمَّ نَقولُ: هذا الباقي هل الأَكْثَرُ: ثُلُثُ الباقي، أو سُدُسُ المالِ، أو المُقاسَمَةُ؟ هذه ثَلاثُ حالاتٍ.

فنُعْطيه الأَكْثَرَ من ثُلُثِ الباقي، أو سُدُسِ المالِ، أو المُقاسَمَةِ.

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زُوجَةٍ، وجدٍّ، وأَخِ شَقيقٍ.

المَسْأَلَةُ مِن أَرْبَعَةٍ، نُعْطي الزَّوْجَةَ نَصيبها الرُّبعُ واحِدٌ، ويَبْقى ثَلاثَةٌ؛ فهل نُعْطي الجَدَّ ثُلثَ الباقي أو المُقاسَمَة؟

إذا قاسَمَ يأتيه مِن الثَّلاثَةِ واحِدٌ ونِصْفٌ، وإذا أعطيناهُ ثُلثَ الباقي يأتيه واحِدٌ؛ فإذَن المُقاسَمَةُ أَكْثَرُ.

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، وجَدِّ، وثَلاثَةِ إخْوَةٍ أَشِقًّاءَ.

المَسْأَلَةُ مِن أَرْبَعةٍ، نُعْطي الزَّوجَةَ نَصيبَها الرُّبِعَ واحدٌ، يبقى ثَلاثَةٌ فأيُّما أَكْثَرُ للجَدِّ: ثُلُثُ الباقي أو المُقاسَمَةُ؟

الجواب: ثُلثُ الباقي؛ لأنَّه لو قاسَمَ سيأتيه واحِدٌ إلَّا رُبُعٌ، وإذا أَخَذَ ثُلُثَ الباقي، سيأتيهِ الرُّبُعُ.

فَنَقُـولُ للزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وللجَدِّ ثُلثُ الباقي، وَالباقي اثْنانِ للإِخْوَةِ الثَّلاثَة الأَشِقَّاءِ.

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بنْتَيْنِ، وجَدِّ، وأُخْتٍ شَقيقَةٍ.

نَجْعلُ المَسْأَلَةَ مِن سِتَّةٍ، للبِنْتَيْنِ الثَّلثانِ أَرْبَعَةٌ، والباقي اثنان. والأَحَظُّ للجَدِّ هنا المُقاسَمَةُ؛ لأَنَّه إذا قَاسَمَ أَخَذَ واحِدًا وثُلثًا، ولو أَخَذَ سُدُسَ المالِ لأَخَذَ واحِدًا، ولو أَخَذَ ثُلُثَ الباقي؛ لأَخَذَ واحِدًا إلا ثُلثًا.

- هَلكت امْرأةٌ عن زَوْجِها، وجَدِّها، وأَخَوَيْها الشَّقيقَيْنِ:

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، ويَبْقى ثَلاثَةٌ.

ويَسْتُوي للجَدِّ هنا سُدُسُ المالِ، والمُقاسمَةُ، وثُلُثُ الباقي؛ لأنَّنا لو أَعْطيناه

سُدُسَ المَالِ؛ لأَخَذَ واحِدًا، ولو أَعْطيناه ثُلُثَ الباقي؛ لأَخَذَ واحِدًا، ولو قاسَمَ؛ لأَخَذَ واحِدًا، ولو قاسَمَ؛ لأخذ واحِدًا؛ فَتَسْتوي الثَّلاثَةُ.

لكِنْ كَيْفَ نُعَبِّرُ؟ هل أقولُ: للجَدِّ سُدُسُ المالِ، أو أقولُ: ثُلُثُ الباقي، أَوْ أَقولُ: المُقاسَمَةُ؟

الجَوابُ: نَقولُ: المُقاسَمَةُ؛ لأنَّهَا أَقْرَبُ للعَدْلِ، فها دُمْنا قُلْنا الجَدُّ كالأَخِ، فنعُ بِّرُ بالمُقاسَمَةِ أَوْلى؛ لأنَّ ثُلُثَ الباقي لَمْ يَثْبُتْ إلَّا في العُمَرِيَّتَيْنِ، وهذا لَيْسَ منْه.

## \* ضَوابِطُ في هذا الباب:

الضَّابطُ الأَوَّلُ: إذا كانت الفُروضُ أَقَلَ من النَّصْفِ، فلا حَظَّ له في سُدُسِ المَالِ؛ فيَبْقى له ثُلثُ الباقى والمُقاسَمَةُ.

الضَّابطُ الثَّاني: إذا كانت الفُروضُ أَكْثَرَ من النِّصْفِ؛ فلا حظَّ له في ثُلُثِ الباقي؛ فيبُنقى له سُدُسُ المالِ أو المُقاسَمَةُ.

الضَّابِطُ الثَّالِثُ: إذا كانت الفُروضُ النِّصْفَ، فهنا قدْ تَسْتوي الثَّلاثَةُ، وقَدْ يَكونُ ثُلُثُ الباقي أَفْضَلَ، وقدْ يَكونُ السُّدُسُ أَفْضَلَ حَسَبَ الحالِ.

مَسْأَلَةٌ: إذا كَانَ الفَرْضُ قد اسْتغرَقَ المالَ كُلَّه إلَّا السُّدُسَ، فَلِمَنْ يَكُونُ؟ مثاله:

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتَيْنِ، وأُمِّ، وجَدِّ، وأخ شَقيقٍ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للبِنْتَيْنِ الثَّلثانِ أَرْبَعَةٌ، وللأُمِّ السُّدُسُ واحِدٌ. بَقِيَ واحِدٌ مَن نُعْطيه؟ لو قاسَمَ يأتيه ثُلثُ الواحِدِ، ولوْ أَخَذَ ثلثَ الباقي لأتاه ثُلُثُ واحِدٍ، وإذا أخذَ سُدُسَ المالِ الأتاهُ واحِدٌ كامِلٌ؛ فيأخُذُ سُدُسَ المالِ، ويُقالُ للأَخ: لا شَيْءَ لكَ.

وهَذا أَكْبَرُ دَليلِ على أَنَّ القَوْلَ بتَشْريكِه مَعَهم ضَعيفٌ؛ لأَنَّنا إذا قُلْنا بالتَّشريكِ فلا بُدَّ أَنْ نُشَرِّكَ الجَدَّ في السُّدُسِ الباقي؛ فالقَوْلُ الضَّعيفُ ضَعِيفٌ.

#### ••••

............... وَفِي الْإِنَسِاثِ يُعَدُّ كَالْأَخِ لَدَى الْمِيرَاثِ يُعَدُّ كَالْأَخِ لَدَى الْمِيرَاثِ عَالْأَمْ فَلَا تَنْحَجِبُ بِهِ بَلِ النُّلْثُ لَهَا مُرَتَّبُ عِمْ اللَّالْثُ لَهَا مُرَتَّبُ

## الشَّـرحُ

مَعْناه: أَنَّ الجَدَّ إِذَا كَانَ معه إِناثٌ؛ فإنَّه يُعدُّ كَالأَخِ، أي: أَنَّ له معَ الإِناثِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثِيَيْنِ.

ففي جَدِّ وأُخْتَيْنِ: له النِّصْفُ، ولهما النَّصْفُ.

وفي جَدٌّ، وثَلاثِ أخَواتٍ، له الخُمسانِ، ولهما ثَلاثَةُ أَحْماسٍ، وهَلُمَّ جَرًّا.

يَعْني: أنَّ الجَدَّ مع الأَخواتِ كالأَخِ معَ الأخواتِ.

قَوْلُهُ: «إِلَّا مَعَ الْأُمِّ فَلَا تَنْحَجِبُ بِهِ»، أَيْ: أَنَّه لا يُعدُّ كالإخْوَةِ مع الأُمِّ، فلا يَحْجِبُها مِن الثُّلُثِ إلى السُّدسِ، بلْ لها الثُّلثُ كامِلًا.

مِثالُه: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: جَدِّ، وأخِ شَقيقٍ، وأُمِّ.

للأُمِّ الثُّلثُ، والباقي بيْنَ الجَدِّ والأخ الشَّقيقِ، للجَدِّ واحِدٌ، وللأَخِ الشَّقيقِ واحِدٌ.

ولوْ كانَ هناك أخوانِ شَقيقانِ، وأُمُّ، فللأُمِّ السُّدسُ، فهنا لم يَكن الجَدُّ كالأخِ، بمَعْنى: أنَّه لم يَحْجب الأُمَّ من الثُّلثِ إلى السُّدسِ.



٦١ وَاحْسِبْ عَلَيْهِ ابْنَ أَبِ إِنْ وُجِدَا وَأَعْطِ سَهْمَهُ الشَّقِيقَ أَبَدَا

## الشَّـرْحُ

المُعادَّةُ: مُفاعَلَةٌ من العَدَدِ، ومَعْناها: أَنْ يُحْسَبَ أَوْلادُ الأَبِ أَوْلادَ أَبويْنِ معَ الجَدِّ، فم الجَدِّ، مِن أَجْلِ أَنْ نُضَيِّقَ على الجَدِّ، ثمَّ بعْدَ ذلك يَقْتَسِمُ الإِخْوةُ الأَشِقَّاءُ ولأبِ المَالَ كَأَنَّه لا جَدَّ مَعَهم.

### مِثالُ ذلك:

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: جَدٍّ، وأخِ شقيقٍ، وأخِ لأبٍ.

لو كانت المسألةُ: جَدًّا، وأخًا شقيقًا، لكانَ للجدِّ المُقاسَمَةُ، يعني: له النَّصْفُ.

لكنْ جَدُّ، وأخٌ شَقيقٌ، وأخٌ لأبٍ، يأخُذُ الثُّلثَ؛ لأنَّنا حَسَبْنا الأَخَ الشَّقيقَ والأَخَ لأبِ كأنَّها شَقيقانِ؛ فيأخُذُ الثُّلثَ، ثمَّ بعد ذلك نُعامِلُ الإِخْوَةَ مُعاملَةَ من لمْ يَكن مَعَهُم جَدُّ.

- فلو هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَخِ شقيقٍ، وأَخِ لأَبٍ، فالمَالُ للأَخِ الشَّقيقِ، وحينئذِ نقول: للجَدِّ الثَّلُثُ، وإنْ شئتَ المُقاسمَةَ، ثمَّ نقول للأَخِ لأَبِ: أَنْتَ أَخُ مَنْ أَبٍ مع أَخِ شقيقٍ، والأَخُ لأَبٍ مع الأَخِ الشَّقيقِ لا يَرِثُ. ونَقولُ: هذا جَزاءُ العاقِّ؛ أَنْتَ عَقَقْتَ جدَّكَ وضَيَّقْت عليه مع أُخيك، فالآنَ عُقوبَتُك أَنْ نُخْرجَك ولا نَجْعلُ لك

إرثًا، واعْلَمْ أنَّه لا حاجَةَ للمُعادَّةِ إذا كانَ الأَحَظُّ للجَدِّ سِوى القِسْمَةِ.

فصارَ الأَخُ الشَّقيقُ مع المُعادَّةِ أَكْثَرَ إِرْثًا مِن الجَدِّ؛ لأَنَّه وَرِثَ اثْنَيْنِ من ثَلاثَةٍ، والجَدُّ واحِدٌ من ثَلاثَةٍ.

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: جَدِّ، وأخِ شقيقٍ، وثلاثَةِ إخوَةٍ مِن أبٍ.

نفْرِضُ المَسْأَلَةَ أُولًا كَأَنَّه ماتَ عن جَدِّ، وأَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ أَشِقَّاءَ، فيكونُ الأَحَظُّ له ثُلثُ المالِ؛ فيَأْخُذُه، ويَبْقى ثلثانِ ونقول: نعاملكم أيَّها الإخوة مُعامَلَةَ الإخوة إذا لمْ يَكُنْ معهم جَدُّ.

- فلو هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَخِ شقيقٍ، وثَلاثةِ إخْوَةٍ لأبٍ، فالمَالُ للأَخِ الشَّقيقِ، فيَأْخُذُ الأَخُ الشَّقيقُ ما بقي بعد التُّلثِ وهو ثُلثانِ، ويَطَّرِدُ الإخوةُ لأبٍ.

بأيِّ كتابٍ أمْ بِأَيَّةِ سُنَّةٍ هَذا؟!

أَيْنَ هذا في كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسولِه ﷺ؟! ثمَّ هذا مِن أَكْبَرِ العُقوقِ.

الجَدُّ نِسْبَتُه للإِخْوَةِ الأشِقَّاءِ أو لأَبِ أَنَّه جَدُّهُم، وكوْنُ الإِخوةِ لأبِ يُضَيِّقُونَ عليه ويُنْزلونَ ميراثَه، ثمَّ بعْدَ ذلك يَطْرُدُهم الأخُ الشَّقيقُ، قطائعُ رحِمِ!

الأَخُ الشَّقيقُ قطَعَ جدَّه حيثُ حسَبَ عليهِ الإِخْوَةَ لأبِ، والإِخوةُ لأبٍ قَطَعوا جَدَّهم؛ حيثُ حَرَموه من المُقاسمَةِ وهي أَحَظُّ له، فكانتْ قطيعَةٌ فوقَ قطيعَةٍ.

ولهذا نرى أنَّ مَسْألةَ المُعادَّةِ ازْدادتْ ضَعْفًا إلى ضَعْفِ تَوْريثِ الإِخْوَةِ مع الجَدِّ؛ فهي مَسْألةٌ ضَعيفَةٌ لا تَنْبَني على أيِّ قاعِدَةٍ مِن قَواعِدِ الشَّرْع.



الأَكْدَرِيَّةُ قيل: إنَّهَا نِسْبَةٌ إلى رَجُلِ يقالُ لهُ: «أَكْدَرُ».

وقيلَ: لأنَّهَا كَدَّرَت قَواعِدَ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ في بابِ الجَدِّ والإِخْوَةِ. وهذا المَعْني أَحْسَنُ (١).

فهي قدْ كَدَّرَتْ قَواعِدَ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ فِي بابِ الجَدِّ والإِخْوَةِ من ثَلاثَةِ وُجوهِ:

أَوَّلًا: أَنَّه لا يُفْرَضُ للأُخْتِ الشَّقِيقَةِ مع الجَدِّ، وهنا فُرِضَ لها.

ثَانيًا: أَنَّه لا يوجَدُ في مَسائل الجَدِّ والإخْوَةِ عَوْلٌ إلَّا فيها.

ثَالثًا: أَنَّه إذا لَمْ يَبْقَ إلَّا السُّدُسُ في بابِ الجَدِّ والإِخْوَةِ؛ أَخَذَه الجَدُّ وسَقَطَ الإِخْوَةُ إلَّا فيها.

ثمَّ إنَّهَا كَهَا كَدَّرَت قَواعِدَ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ فِي بابِ الجَدِّ والإِخْوَةِ، فقَدْ كَدَّرَتْ أَيضًا قَواعِدَ الفَرائضِ كُلَّها مِن وَجْهَيْنِ:

الأَوَّلِ: أَنَّه فَرَضَ للأُخْتِ الشَّقِيقَةِ معَ الجَدِّ، وهذا لا يُمْكِنُ؛ لأنَّ شَرْطَ إرْثِ الأُخْتِ الشَّقيقَةِ النِّصْفَ أَلَّا يوجَدَ أَصْلُ من الذُّكورِ وارِثٌ.

الثَّاني: أَنَّهَا وَرِثَتْ أُوَّلًا بالفَرْضِ، ثُمَّ بالتَّعصيبِ، وهذا لا يوجَدُ لـ ه نَظيرٌ في

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٨/ ٢٦).

الفَرائضِ؛ لأنَّه إمَّا أَنْ يَرِثَ بالفَرْضِ وحْدَه، أَوْ بالتَّعصيبِ وَحْدَه، أَوْ يَرِثَ بالفَرْضِ والنَّعصيبِ باعْتبارِ جِهتيْنِ، مِثْل: زَوْجٍ هو ابْنُ عَمِّ يرِثُ بالزَّوْجِيَّةِ، ويَرِثُ بالعُصوبَةِ.

#### ··· (1) ···

٦٨ لَا فَرْضَ مَعْ جَدِّ لِأُخْتِ أَوَّلَا إِذَا أُمُّ وَزَوْجٌ حَصَّلَا لِلَّا إِذَا أُمُّ وَزَوْجٌ حَصَّلَا لَا إِذَا أُمُّ وَزَوْجٌ حَصَّلَا اللَّمْفُ لَهَا حَتَّى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلُهَا
 ٦٩ فَافْرِضْ لَهُ السُّدْسَ كَذَا النَّصْفُ لَهَا حَتَّى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلُهَا
 ٧٠ وَأَعْطِهِ بِالْقِسْمَةِ الشَرْعِيَّةُ كَمَا مَضَى فَهْيَ اللَّاكُذريَّـهُ

### الشَّرحُ

قَوْلُهُ: «لَا فَرْضَ...» يعْني: في أَوَّلِ الأَمْرِ وابْتداءِ الأَمْرِ، لا يُمْكِنُ أَنْ يوجَدَ فَرْضُ للأُخْتِ معَ الجَدِّ الْمَاكُدريَّةِ. فالأَكْدريَّةُ يُفْرَضُ للأُخْتِ ابْتداءً مَعَ الجَدِّ.

\* صورَةُ المَسْأَلَةِ:

هلَكَتِ امْرأةٌ عن أُمِّ، وزَوْجٍ، وجَدِّ، وأُخْتٍ شَقيقَةٍ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ الثُّلُثُ اثْنانِ.

بقي واحِدٌ، ومُقْتضى القَواعِدِ السَّابِقَةِ أَنْ يَأْخُذَه الجَدُّ، وتَسْقُطُ الأُخْتُ؛ لأَنَّ القَاعِدَةَ في بابِ الجَدِّ والإِخْوَةِ: أَنَّه إذا لَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّدُسُ؛ أَخَذَه الجَدُّ وسَقَطَ الإِخْوَةُ. الإِخْوَةُ.

لكنْ هنا نَقولُ: للجَدِّ السُّدُسُ، وللأُخْتِ النِّصْفُ عائلًا، فتَعولُ إلى تِسْعَةٍ، وتَصِحُّ المسَّالَةُ منها: للزَّوْجِ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ اثْنانِ، وللجَدِّ واحِدٌ، وللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ ثَكَرْ وَالْخَرِ وَالْأَمْ اثْنَانِ، وللجَدِّ وَانْتِ أُنْثَى، وللذَّكرِ مِثْلُ ثَلاثَةٌ، ثمَّ يَرْجِعُ الجَدُّ إلى الأُخْتِ الشَّقيقةِ ويَقولُ: أنا ذَكَرٌ وأنْتِ أُنْثَى، وللذَّكرِ مِثْلُ

حظِّ الأُنْيَيْنِ، ونَضُمُّ نَصيبي معَ نَصيبِكِ، لأنَّ نَصيبَه واحِدٌ، ونصيبَها ثَلاثَةٌ، فالجَميعُ أَرْبَعَةٌ ورُؤوسُهما ثَلاثَةٌ؛ لأنَّ الجَدَّ عن رَأْسيْنِ، ونَقْسِمُ أَرْبَعَةٌ على ثَلاثَةٍ فلا يَنْقَسِمُ ويُبايِنُ، فنَضْرِبُ الرُّؤوسَ ثَلاثَةً في عَوْلِ المَسْأَلَةِ تِسْعَةٍ، تَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرينَ، ثمَّ نُعْطي كلَّ واحِدِ نَصيبَه مَضْروبًا بجُزْءِ السَّهْمِ ثَلاثَةٍ، فنقولُ: للزَّوْجِ ثَلاثَةٌ في ثَلاثَةٍ: تِسْعَةٌ، وللأُمِّ اثنانِ في ثَلاثَةٍ: سِتَّةٌ. بَقِيَ اثنا عَشَرَ، للجَدِّ ثَمانِيَةٌ، وللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَرْبُعَةٌ وَرِثُوا مَيْتًا فَوَرِثَ أَحَدُهم الثَّلُثَ. والثَّانِي: ثُلُثَ الباقي، والثَّالَ: أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَيْتًا فَوَرِثَ أَحَدُهم الثُّلثَ. والثَّانِ: ثُلُثَ الباقي، والثَّالِ: ثُلُثَ

فالجَوابُ: أنَّها صَحَّت مِن سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

قُلْنا: للزَّوْجِ (٩)؛ فبَقِيَ (١٨). للأُمِّ (٦)؛ فبقي (١٢)، للأُخْتِ (٤). وَالجَدُّ لهُ الباقي (٨).

\* لكِنْ لو كانَ بدَلَ الجَدِّ أَبٌ.

مِثاله: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُمِّ، وأبٍ، وأُخْتٍ شَقيقَةٍ، فللزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ الثُّلُثُ اثْنانِ، وهذه المَشألةُ هل هي من العُمريَّتيْنِ أَمْ لا؟

الجَوابُ: هي من العُمريَّتيْنِ؛ لأنَّ الأخْتَ الشَّقيقَة تَسْقُطُ بالإِجْماعِ.

فلِلْأَكْدَرِيَّةِ أَرْكَانٌ يَجِبُ مُراعاتُها، وللأكْدريَّةِ صورتانِ:

زَوْجٌ، وأُمٌّ، وَجَدٌّ، وأُخْتٌ شَقيقَةٌ.

وَزَوْجٌ، وأُمٌّ، وَجَدٌّ، وأُخْتٌ لأَبٍ.

فهَذِه المَسْأَلَةُ مُكدِّرَةٌ جِدًّا، وقدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا كَدَّرتْ قواعِدَ زَيْدِ بِنِ ثابتٍ في بابِ الجَدِّ والإِخْوَةِ، وكَدَّرَت قَواعدَ الفَرائضِ كُلَّها.

وقِسْمتُها على القَوْلِ الرَّاجِح:

للزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأُمِّ الثُّلُثُ، والباقي للجَدِّ، ولا شَيْءَ للأُخْتِ.

وهذا القَوْلُ الرَّاجِحُ مُريحٌ، لا يَحْتاجُ لِتَعَبِ ولا كَلْفَةٍ.

وهنا انْتَهى بابُ الفَرائضِ مِن حَيْثُ الفِقْهُ، وهذا هو الأَصْلُ في عِلْمِ الفَرائضِ أَنْ نَعْرِفَه فِقْهًا. أَمَّا الجِسابُ فإنَّه وَسيلَةٌ فَقَط، ولهذا لو جاءك إنْسانٌ وقالَ: هَلَكَ هالِكُ عَنْ: أُخْتَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ، وعنْ عَمِّ، فقُلْتَ مثلًا: للأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثَّلثانِ، وللعَمِّ الثَّلثانِ، وللعَمِّ الثَّلث من حَيْثُ الصِّناعَةُ لا يَصِحُّ، لكنَّ العامِّيَّ لا يُمِمُّه الصِّناعَةُ، بلْ يُصِمُّه القِسْمَةُ وسَمِّها ما شِئْتَ، ولهذا لو قُلْتَ له: للأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثَّلثانِ، والباقي للعَمِّ، فلا بَأْسَ.





٧١ وَلِلْحِسَابِ إِنْ تَسرُمْ مُحَصَّلَا فَاسْتَخْرِجِ السَّبْعَ الْأُصُولَ أَوَّلَا
 ٧١ فَإِنَّهَا قِسْمَانِ يَسا خَلِيلُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا الَّتِي تَعُولُ

## الشَّـرْحُ

المُرادُ بالحِسابِ هنا: الحِسابُ الذي يَتوصَّلُ به الإنْسانُ إلى قِسْمةِ المَواريثِ بيْن مُسْتحقِّيها، وليْسَ الحِسابَ العامَّ.

والحقيقة أنَّ هذا الباب ليس مِن الأُمُّورِ المَقْصودَةِ في عِلْمِ الفَرائضِ، ولكنَّه وَسيلَةٌ إلى إعْطاءِ كلِّ ذي حَقِّ حَقَّهُ؛ لأنَّك لا يُمكِنُ أنْ تَعْرِفَ عَرْجَ الفُروضِ وَسيلَةٌ إلى إعْطاءِ كلِّ ذي حَقِّهُ؛ لأنَّك لا يُمكِنُ أنْ تَعْرِفَ عَرْبَ الفُروضِ وَتَصْحيحَ المَسائلِ إلَّا إذا عَرَفْتَ هذا البابَ وما بَعْدَه، فهو وَسيلَةٌ لا غايَةٌ، ولهذا لا تَجِدُه في كلامِ الصَّحابَةِ رَضَيَالِشَعَنْهُ؛ لأنَّه يُسْتغنى عنه بأنْ تقولَ: لفُلانِ السُّدسُ، ولفُلانِ النَّه السُّدسُ، ولفُلانِ النَّه الرُّبُعُ، وما أشْبَهَ ذلك، ولكنْ لمَّا كانَ قدْ لا يَصِلُ الإنسانُ إلى مَعْرِفَةِ هذه الفُروضِ إلَّا بمَعْرِفَةِ الجِسابِ والأُصولِ اضْطُرَّ عُلماءُ الفَرائضِ إلى فَرْدِ هذا البابِ.

ولهذا نَقولُ: يُمكنُ أَنْ يَكونَ الإنْسانُ مُليًّا إلمامًا قويًّا بالفَرائضِ مِن غيرِ أَنْ يَعْرِفَ الحِسابَ.

قَوْلُهُ: «إِنْ تَرُمْ مُحَصِّلًا» أَيْ: إذا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِكَ الْمُحصَّل، يعْني: المَحْصول، «فاسْتَخْرِجِ السَّبْعَ الأُصُولَ أَوَّلَا».

وقَوْلُهُ: «فَإِنَّهَا قِسْمَانِ» أي الأُصولُ السَّبْعَةُ قِسمانِ:

قِسْمٌ يَعولُ، وقِسْمٌ لا يَعولُ.

والأُصولُ السَّبْعَةُ هي: اثْنانِ، وثَلاثَةٌ، وأَرْبَعَةٌ، وسِتَّةٌ، وثَمانِيَةٌ، واثْنا عَشَرَ، وأَرْبَعَةٌ وَعِشْرونَ.

وقَوْلُهُ: «ثَلَاثَةٌ مِنْهَا الَّتِي تَعُولُ» يَعْني: ثَلاثَةٌ مِن هذه السَّبْعَةِ تَعولُ، وأَرْبَعَةٌ لا تَعولُ. لا تَعولُ.

ومَعْنى العَوْلِ: أَنْ تُزادَ فُروضُ المَسْأَلَةِ على أَصْلِها.

فَمَثَلًا: السِّتَّةُ تَعُولُ إلى سَبْعَةٍ في: زَوْجٍ، وأُخْتَيْنِ شَقيقَتَيْنِ، للزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثَّلثانِ.

نِصْفٌ وَثُلثانِ، كيفَ نَعْمَلُ؟ لا يوجَدُ في النَّظَرِ مسْأَلةٌ فيها نِصْفٌ وثُلثانِ، لكنْ نِصْفٌ وثُلثانِ لا يُمْكِنُ. لكنْ نِصْفٌ وثُلثانِ لا يُمْكِنُ.

هذا الزَّائدُ نَعْملُ له عَملًا يُسمَّى العَوْلُ، فنَقولُ: يُمكنُ يوجدُ النِّصْفُ ثَلاثَةً، والثُّلثانِ أَرْبَعَةً؛ فتكون السِّتَّةُ سَبْعَةً.

- زَوْجٌ، وأُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ، وأُخْتَانِ مِن أُمِّ، فيها نِصْفٌ، وثُلثَانِ، وثُلُثٌ، هنا نَعْمَلُ عَمليَّةً يُمْكُنُ أَنْ يوجَدَ فيها نِصْفٌ وَثُلثَانِ وثُلُثٌ، وهو العَوْلُ. فنقول: النَّمْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللشَّقيقتَيْنِ الثَّلثانِ أَرْبِعَةٌ، الجَميعُ سَبْعَةٌ، وللأَخُواتِ لأُمِّ الثَّلثُ اثْنَانِ، الجَميعُ تِسْعَةٌ، وهَلُمَّ جرَّا.

٧٧ فَالسِّتُّ لِلسُّدْسِ نَخْرَجًا تَرَى وَضِعْفُهَا لِلرُّبْعِ مَعْ ثُلْثٍ جَرَى

٧٤ أَوْ سُدُسٌ وَضِعْفُ ضِعْفِهَا أَتَى فَخْرَجُ سُدْس مَعَ ثُمْن يَا فَتَى

# الشَّرحُ

قَوْلُهُ: «السِّتُّ»: يعْني: العَدَدُ ستَّةٌ، يَكُونُ نَخْرِجًا للسُّدسِ؛ لأنَّ أقلَّ عَددٍ يُمْكنُ أَنْ يُخْرَجَ من السُّدس صَحيحًا هو السِّتَّةُ.

وعليْهِ؛ فكلُّ مَسْأَلةٍ فيها سُدُسٌ فَقَط فهي من سِتَّةٍ.

### أَمْثِلَةً:

- أمٌّ وابْنٌ. فيها سُدُسٌ فقط، للأُمِّ السُّدسُ، والباقي للابْنِ.
- جَدَّةٌ، وابْنٌ. فيها سُدُسٌ فَقَط، للجَدَّةِ السُّدسُ، والباقي للابْن.
  - أُمُّ، وأخوانِ. فيها سُدُسٌ، فهي مِن سِتَّةٍ.

وهلُمَّ جَرَّا، فكُلُّ مَسْأَلةٍ فيها سُدُسٌ فقط فهي من سِتَّةٍ، أو فيها سُدسٌ وفَرْضٌ يداخِلُ السُّدسَ النَّصْف والثُّلثانِ والثُّلثانِ والثُّلث.

- أُمِّ، وأَخَوَين من أُمِّ، وَعَمِّ. فيها سُدسٌ، فهي من سِتَّةِ، للأُمِّ السُّدسُ، وللأُخَوَيْنِ من أُمِّ الثُّلثُ، والباقي للعَمِّ.
- جَدَّةٌ، وزَوْجٌ، وعَمُّ. من سِتَّةٍ؛ لأنَّ النِّصْفَ يدخلُ في السُّدسِ، فالجَدَّةُ لها السُّدسُ، والزَّوْجُ النِّصْفُ، والباقي للعَمِّ.
  - أَخُ مِن أُمِّ، وأُخْتانِ شَقيقتانِ، وَعَمٌّ. مِن سِتَّةٍ؛ لأنَّ فيها سُدسًا وثُلثَيْنِ.

للأَخِ من أُمِّ السُّدسُ، ولِلشَّقيقَتَيْنِ الثُّلثانِ، والباقي للعَمِّ.

قَوْلُهُ: (وضِعْفُها) ضِعْفُ السِّتَّةِ: اثْنا عَشَرَ.

الاثنا عَشَر لا يُمْكنُ أَنْ تَكونَ إِلَّا فِي فَرْضَيْنِ مُتبايِنيْنِ، كالرُّبعِ مع الثُّلثِ، والرُّبع مع الثُّلثِ، والرُّبع مع السُّدسِ، فهذه ثَلاثُ صوَرٍ.

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، وأُمِّ، وعَمِّ، هذه فيها رُبُعٌ وفيها ثُلُثٌ؛ من اثْنيْ عَشَرَ؛ لأَنَّ خَرُجَ الثَّبعِ من أَرْبَعَةٍ. وأقلُّ عَددٍ يُمْكنُ أَنْ يَجْتمِعَ فيه ثُلُثٌ ورُبُعٌ هو اثْنا عَشَرَ؛ لأَنَّك تَضْرِبُ ثَلاثَةً في أَرْبَعَةٍ تَبْلغُ اثْني عَشَرَ.

- رُبُعٌ وَثُلثانِ: كرَجُلٍ هَلَكَ عَن: زَوْجةٍ، وأُخْتيْنِ شَقيقَتَيْنِ، وَعَمِّ، فيه رُبُعٌ للزَّوجَةِ، وثُلثانِ للشَّقيقتَيْنِ، والعَمُّ ليْسَ له فَرْضٌ.

هذه مِن اثْنَيْ عَشَرَ، وذلك لأنَّ أَقَلَ عددٍ يُمْكنُ أَنْ يَكونَ فيه رُبُعٌ وثُلثانِ هو اثْنا عَشَرَ؛ لأنَّه مأخوذٌ من ضَرْبِ ثَلاثَةٍ خُرجِ الثُّلثيْنِ، وأرْبَعَةٍ خُرجِ الرُّبعِ، ثَلاثَةٌ في أَرْبَعَةٍ: باثْنَىْ عَشَرَ.

للزَّوْجَةِ الرُّبِعُ ثَلاثَةٌ، وللأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثُّلثانِ ثَمَانيَةٌ، والباقي واحِدٌ للعَمِّ.

- رُبُعٌ وسُدُسٌ: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُمِّ، وابْنٍ، للزَّوْجِ الرُّبعُ، وللأُمِّ السُّدسُ، والباقي للابْنِ.

قَوْلُهُ: «أَوْ سُدُسٌ» يعني: مَعَ الثُّلثِ، أو السُّدسِ.

وكأنَّه رَحِمَهُ اللَّهُ لَم يَذْكُر التُّلْثَيْنِ؛ لأنَّ مخْرَجَ الثُّلثيْنِ ونحُرْجُ الثُّلثِ واحِدٌ.

وقَوْلُهُ: «وَضِعْفُ ضِعْفِهَا» ضِعْفُ ضِعْفِ السِّتَّةِ: أَرْبَعَةٌ وَعِشْرونَ.

وقَوْلُهُ: «أَتَى مَخْرَجُ سُدْسٍ مَعَ ثُمْنِ يَا فَتَى» مَتَى وَجدْتَ ثُمُنًا معَ سُدسٍ فمِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرينَ.

وَالمؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَم يأتِ بكُلِّ الصُّورِ، وإنَّما أتى بصُورةٍ واحِدَةٍ وهي السُّدسُ مع الثُّمنِ، ولَيْتَه أضافَ إلى ذلك الثُّلثيْنِ؛ فإنَّه يُمْكنُ اجْتهاعُ الثُّمنِ مع الثُّلثيْنِ.

إذَن: الثُّمنُ مع السُّدسِ من أرْبعةٍ وعِشْرينَ؛ لأنَّ الثُّمنَ من ثَمانيَةٍ، والسُّدُسَ من سِتَّةٍ، وَهما مُتباينانِ، لكنْ يَتوافَقانِ في النِّصْفِ، فنَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِهما في الآخَرِ تَبْلغُ أَرْبَعَةً وعِشْرونَ. أَرْبَعَةٌ في سِتَّةٍ: أَرْبَعَةٌ وعِشْرونَ. أَرْبَعَةٌ في سِتَّةٍ: أَرْبَعَةٌ وعِشْرونَ.

#### الأَمْثلَةُ:

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، وجَدَّةٍ، وابْنٍ، المَسْأَلَةُ فيها ثُمُنٌ للزَّوْجَةِ، وسُدُسٌ للجَدَّةِ، والإبْنُ ليسَ له فَرْضٌ بل تَعْصيبٌ.

وبيْنَ الثَّمنِ والسُّدسِ تَوافُقٌ في النِّصْفِ، فنَضْرِبُ نِصْف السُّتَّةِ في ثَمانيَةٍ، أو نِصْفَ الثَّمانِيَةِ في سِتَّةٍ ؟ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وعِشْرينَ.

للزَّوْجَةِ الثُّمنُ ثَلاثَةٌ، وللجَدَّةِ السُّدسُ أَرْبَعَةٌ، هذه سَبْعةٌ، والباقي للابْنِ.

- ثُمُنٌ وثُلثانِ: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجةٍ، وبِنْتَيْنِ، وعَمِّ، للزَّوْجَةِ الثُّمنُ ثَلاثَةٌ، وللبنْتيْنِ الثُّلثانِ سِتَّةَ عَشَرَ، والباقى خَسْةٌ للعَمِّ.

وقَوْلُهُ: «يا فتى»، يخاطِبُ (الفَتى)، وعلى هذا فـ(الشَّيْخُ) لا يُخاطَبُ بهذا الْخِطابِ؛ لأَنَّ الشَّيْخَ بَلَغَ شَأْوًا كَبيرًا في العِلْمِ؛ فلا يَخْتاجُ أَنْ نُعلِّمَه أَنَّ السُّدسَ معَ الثُّمنِ من أَرْبَعَةٍ وعِشْرينَ.

أو نَقولُ: الفَتى هو مَنِ اتَّصَفَ بالفُتُوَّةِ مَعْنَى، ولهذا قالَ ناظِمُ (مُفْرداتِ مَذْهَبِ الإمام أَحْمَدَ):

وَشَايْخُ الْاسْلَامِ فَتَى تَيْمِيَّهُ قَالَ قِيَاسُ الْفَرْضِ عَنْ جَلِيِّهُ (١)

معَ أَنَّه شَيْخُها في الواقِع، لكنَّ الفَتى يُطْلقُ على الإنْسانِ الذي له فُتُوَّةٌ وقُوَّةٌ: ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِرْهِيمُ ﴾ [الانبياء:٦٠].

#### •••

٧٥ فَهَــذِهِ الْعَــوْلُ عَلَيْهَــا يَــدْخُلُ إِنْ كَثُـرَتْ فُرُوضُــهَا يَــا رَجُــلُ

# الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «هذه» المُشارُ إليهِ الأُصولُ الثَّلاثَةُ الَّتي ذكرَها، وهي:

السِّيَّةُ، وضِعْفُها، وضِعْفُ ضِعْفِها.

ضِعْفُ السِّتَّةِ: اثنا عَشَرَ.

وضِعْفُ ضِعْفِها: أَرْبَعَةٌ وعِشْرونَ.

فهذه يَدْنُحلُ عليها العَوْلُ.

والعوُّلُ لغةً: مِن عالَ يَعولُ إذا زادَ وجارَ.

واصْطلاحًا: زِيادَةُ السِّهام على المُسْأَلَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد (ص:٤٠) للشيخ مُحَمَّد العمري المقدسي المتوفى (٨٢٠هـ) رَحِمَهُ اللهُ تَعالى.

وقَوْلُهُ: «يَا رَجُلُ»، في البَيْتِ الأَوَّلِ سَمَّاكَ (فَتَى)، وفي البَيْتِ الثَّاني سَمَّاك (رَجُلًا) من أَجْلِ الرَّوِيِّ، وعلى كلِّ حالٍ، لا أَظُنُّ أَنَّ المؤلِّفَ يقصِدُ التَّفريقَ.

قَوْلُهُ: «هَذِهِ الْعَوْلُ عَلَيْهَا يَدْخُلُ إِذَا كَثُرَتْ فُرُوضُهَا» يعْني إذا كانتْ فُروضُها أَكْثَرَ من أَصْلِ المَسْأَلَةِ فلا بُدَّ من العَوْلِ، إذ لو لمْ نَقُلْ به لظَلَمْنا بَعْضَ الوَرَثَةِ وعَدَلْنا في بَعْضِ.

والواجِبُ العَدْلُ في الجَميعِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَكِ ﴾ [النحل: ٩٠]، وإذا سلكنا سَبيلَ العَدْلِ، فلا بُدَّ من العَوْلِ.

وكَثيرٌ من الفَرَضِيِّينَ إذا ذَكروا العَوْلَ، ذَكروا الأَثَرَ الوارِدَ عن عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ أَوَّلَ مسألَةٍ عالَتْ في عهْدِه، ثمَّ جَمَعَ الصَّحابَةَ واسْتشارَهم، وقالَ بالعَوْلِ<sup>(١)</sup>.

ونِعمَ الاِستدلالُ، لكنْ كَوْنُنا نَأْخذُ بالعَوْلِ مِن كَلامِ اللهِ أَقْطَعَ للنِّرَاعِ بِلا شَكَّ، ولهذا نازَعَ عُمَرَ مَن نازَعَه من الصَّحابةِ كابْنِ عبَّاسٍ رَحَعَلِللَّهُ عَنْهَا (٢)، لكِنَّنا إذا أَخَذْناه مِن القُرآنِ انْتهى الإشْكالُ.

#### .....

شَــفْعًا إِلَى عَشْــرَةٍ وَوِتْـرَا

٧٦ فَتَنْتَهِ مِي السِّتَّةُ فِيدِ تَـتْرَى

## الشَّــرْحُ

قَوْلُهُ: «فِيهِ»: أيْ في العَوْلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٠)، والبيهقي (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) التخريج السابق نفسه.

قَوْلُهُ: «تَتْرَى»: أَيْ تَتَابَعُ.

فالسِّتَّةُ تَعولُ إلى عشْرَةِ: شَفْعًا ووِتْرًا، فتَعولُ إلى سَبْعةِ، وإلى ثَمانيَةٍ، وإلى تِسْعَةٍ، وإلى عشرة

فتَعولُ إلى وِتْرٍ مَرَّتَيْنِ: إلى سَبْعَةٍ، وتَسْعَةٍ. وتَعولُ إلى شَفْعٍ مَرَّتِينِ: إلى ثَمانيَةٍ، وعَشْرةٍ.

فَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ: فِي زَوْجٍ، وأُخْتَيْنِ شَقَيقَتَيْنِ. المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ التُّلثانِ أَرْبَعَةٌ.

فإنْ قالَ قائلٌ: كيفَ تُعوِّلُونَهَا إلى سَبْعَةٍ؛ لأَنَّكُم إذا أَعَلْتموها إلى سَبْعةٍ نَقَصْتُم ما فرَضَ اللهُ للزَّوْجِ؛ لأنَّ اللهَ فرَضَ له النِّصْف، والنِّصْفُ من السَّبْعَةِ ثَلاثَةٌ ونِصْف، وأنْتم الآنَ أَعْطيتموه ثَلاثَةً فقط، وفَرضَ اللهُ للأختيْنِ الثَّلثيْنِ، وأنْتم الآنَ أَعْطيتموها أَرْبَعَةً من سَبْعَةٍ، فقَدْ نَقَصْتموهما؟

فالجَوابُ: أَنَّ اللهَ تَعالَى أَمَرَ بِالعَدْلِ، فقالَ: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ اللهُ وَالنَّانِ اللهَدُلِ ﴾ [النساء: ٥٨]، وهنا لا يُمكننا أَنْ نَحْكُمَ بَيْنِ الزَّوجِ والأحتيْنِ بِالعَدْلِ إلَّا إِذَا قُلْنَا بِالعَوْلِ؛ لأَنَّكُ لو قُلْتَ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ من سِتَةٍ، بقي للأُختيْنِ النَّصْفُ، فَطار الجَوْرُ عليهِنَّ، ولو قلتَ: للأختيْنِ الثَّلثانِ أَرْبَعَةٌ، بقي اثنان فصارَ الجَوْرُ على الزَّوْجِ، ولا يُمكِنُ أَنْ نَجْعلَ مالًا بيْنَ شَخْصِيْنِ يَنْقُصُ نَصِيبُ كُلِّ واحِدٍ مِنْهما، بأنْ نَجْعَلَ النَّقْصَ على أَحَدِهما دونَ الآخِرِ، فأنْتَ إِنْ أَعْطِيْتَ الزَّوْجَ النَّصْفَ كَاملًا نَقَصْتَ حَقَّ الزَّوْجَ النَّصْفَ كَاملًا نَقَصْتَ حَقَّ الزَّوْجِ، وعلى هذا فلا يُمكنُ إلَّا القَوْلُ بِالعَوْلِ، ولا انْفكاكَ عَنْه.

وحِينئذٍ نَقولُ: نُعْطي الزَّوْجَ نِصْفَه عائلًا: والأُخْتَيْنِ الثَّلثيْنِ عائلًا، فتَعْدِلُ بَيْنَهُما.

ونَقصَ في هذا المِثالِ نَصيبُ كُلِّ واحِدِ السُّبُعَ؛ لأنَّ واحِدًا إلى سَبْعَةِ السُّبُعُ، ويَتَبَيَّنُ لك هذا وُضوحًا، أَنَّنا إذا أَعْطينا الزَّوْجَ النِّصْفَ من سَبْعَةٍ له ثَلاثَةٌ ونِصْفٌ، والآنَ أَعْطيناهُ ثَلاثَةً فنَقَصَ من حَقِّه نِصْفٌ مِنْ سَبَعَةِ أَنْصافٍ.

وتَعولُ إلى ثَمَانِيَةٍ: في زَوْجٍ، وأُخْتَيْنِ شَقيقتَيْنِ، وأُمِّ.

المَسْأَلَةُ مِن سِنَّةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللشَّقيقتَيْنِ الثُّلثانِ أَرْبَعَةٌ، وللأُمِّ السُّدُسُ واحِدٌ، فهذه ثَمانِيَةٌ، ونَقَصَ مِن كُلِّ واحِدٍ الرُّبُعُ.

وتَعولُ إلى تِسْعةٍ: في زَوْجٍ، وأُخْتيْنِ شَقيقتيْنِ، وأُخْتِ مِن أُمِّ، وأُمِّ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةِ، للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ التُّلثانِ أَرْبَعةٌ، وللأُمِّ السُّدسُ واحِدٌ، فهذه تِسْعةٌ، ونَقَصَ من كُلِّ واحِدٍ النُّلثُ؛ لأنَّها عالَتْ بثَلاثَةٍ، ونِسْبةُ الثَّلاثَةِ إلى التِّسْعَةِ الثَّلُثُ.

وتَعولُ إلى عَشْرَةٍ: في زَوْجٍ، وأُخْتَيْنِ شَقيقتَيْنِ، وأُمِّ، وأُخْتَيْنِ مِن أُمِّ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ؛ للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثُّلثانِ أَرْبَعةٌ، وللأُمِّ السُّدُسُ واحِدٌ، وللأُختيْنِ من أُمِّ الثُّلثُ اثْنانِ، فَهذه عَشْرَةٌ.

هناكَ صورَةٌ أخرى: بأنْ نَجْعلَ بَدَلَ الأُخْتَيْنِ الشَّقيقَتَيْنِ أُخْتَيْنِ لأبٍ، وأنْ نَجْعَلَ بَدَلَ الأُمِّ جَدَّةً.

- هذا أَعْلَى نَقْصٍ في العَوْلِ، وَنَقَصَ من كُلِّ واحِدٍ بِنِسْبَةِ زِيادَةِ العَوْلِ عن أَصْلِ المَسْأَلَةِ، فنَقَصَ من كُلِّ واحِدٍ مُحُسانِ.

وإذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ نِسْبَةَ النَّقْصِ مِن العَوْلِ؛ فانْسُبْ ما عالَتْ به إلى ما عالَتْ من النِّسْبَةِ فهو نِسْبَةُ النَّقْصِ.

فإذا عالَتْ إلى سَبْعَةٍ، نَقولُ: نَقَص كلُّ واحِدِ السُّبُعَ.

وإذا عالَت إلى ثَمانيةٍ، نَقَصَ كلُّ واحِدِ الرُّبُعَ؛ لأنَّ اثْنينِ بالنِّسْبَةِ إلى ثَمَانِيَةِ الرُّبُعُ. وإذا عالتْ إلى تِسْعةٍ: الثُّلثُ، وهَلُمَّ جَرًّا.

والخُلاصَةُ: أنَّ السِّتَّةَ تَعولُ إلى سَبْعَةِ، وثَمانيةٍ، وتسْعةٍ، وعَشْرَةٍ، وتُسمى إذا عالت إلى عَشْرَةٍ «أُمُّ الفُروخِ» بالخاءِ، لكَثْرَةِ أفراخِها.

#### •••

٧٧ وَضِعْفُهَا وِتُرًا لِسَبْعَةَ عَشَرْ وَضِعْفُ ضِعْفِهَا بِثُمْنِهِ انْتَشَرْ

# الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «وَضِعْفُها وِتْرًا» يعْني ضِعْفُ السِّتَّةِ، وهو اثْنا عَشَرَ تَعولُ وِتْرًا فقط لا شَفْعًا إلى «سَبْعَةَ عَشَرَ»، وعلى هذا، فتَعولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ، وإلى خُسْمةَ عَشَرَ، وإلى سَبْعَةَ عَشَرَ، وألى سَبْعَةَ عَشَرَ، وألى سَبْعَةَ عَشَرَ.

فتَعولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ: فِي زَوْجٍ، وبِنْتَيْنِ، وأُمِّ.

المَسْأَلَةُ مِن اثْنيْ عَشَرَ، للزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَةٌ، وللبِنْتَيْنِ الثَّلثانِ ثَمَانِيَةٌ، وللأُمِّ السُّدسُ اثْنانِ، فهذه ثَلاثَةَ عَشْرَ؛ ونَقَصَ مِن كلِّ واحدٍ واحِدٌ من ثَلاثَةَ عَشَرَ.

وتَعولُ إلى خُسَةَ عَشَرَ: فيها لو أَضَفْنا في المِثالِ السَّابِقِ الأَبَ، فنَقُـولُ: المَسْأَلَةُ مِن اثْنَيْ عَشَرَ للـزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَـةٌ، وللبنتيْنِ الثُّلثانِ ثَهانِيَـةٌ، وللأُمِّ السُّدسُ اثْنانِ،

وللأب السُّدسُ اثْنانِ، فهذه خَمْسَةَ عَشْرَ.

وَتَعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ: فيما لوْ هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ثَلاثِ زَوْجاتٍ، وثَمَانِ أَخُواتٍ شَقيقاتٍ، وأَرْبَعُ أَخُواتٍ مِن أمِّ، وجدَّتَيْنِ.

المَسْأَلَةُ مِن اثْني عَشَرَ، للزَّوجاتِ الثَّلاثُ الرُّبعُ ثَلاثَةٌ، لكُلِّ واحِدَةٍ واحِدٌ، وللأَرْبِعِ أَخَواتٍ مِن الأُمِّ الثُّلثُ وللأَرْبِعِ أَخَواتٍ مِن الأُمِّ الثُّلثُ الثُّلثُ أَرْبَعَةٌ، لكُلِّ واحِدَةٍ واحِدٌ، وللجَدَّتَيْنِ السُّدسُ اثْنانِ لكلِّ واحدَةٍ واحِدٌ، فهَذه سَبْعَةَ عَشْرَ.

في هذا المِثالِ كُلُّهنَّ إِناثٌ، ويُسمِّيها الفَرَضيُّونَ «أُمُّ الفُروجِ»؛ لأنَّ كلَّ الوارثاتِ فيها ذَواتُ فَرْج.

وتُسمى أيضًا: «الدِّينارِيَّة الصُّغْرى» إذا كانت التَّركةُ سَبْعَةَ عَشَرَ دينارًا، يُقالُ: سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً منْ وُجوهٍ شَتَّى وَرِثْنَ سَبْعَةَ عَشَرَ دينارًا، لكُلِّ واحِدَةٍ دينارٌ.

وقَوْلُهُ: «وضِعْفُ ضِعْفِها بثُمْنِهِ انْتَشَرْ». ضعْفُ ضِعْفِ السِّتَّةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرونَ.

وقَوْلُهُ: «بِثُمْنه انْتَشَرَ» أَيْ: اشْتَهَرتْ بِيْنَ النَّاسِ بِأَنَّهَا لا تَعولُ إِلَّا مَرَّةً واحِدَةً بالثُّمن إلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

صورتُها:

- هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: بنتيْنِ، وأَبِ، وأُمِّ، وزَوْجةٍ.

المَسْأَلَةُ مِن أربْعةٍ وعِشْرينَ، للبنتيْنِ التَّلثانِ سِتَّةَ عَشَرَ، وللأُمِّ السُّدسُ أَرْبِعَةٌ، وللأَب السُّدسُ أَرْبَعَةٌ، وللزَّوْجَةِ الثُّمنُ ثَلاثَةٌ، فهذه سَبْعةٌ وَعِشْرونَ.

وهذه تُسمَّى (البَخيلَة)؛ لأنَّها لا تَعولُ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً.

ونَحْنُ نَقُولُ: هِي بَخِيلَةٌ وكريمَةٌ؛ لأنَّ النَّقْصَ الذي دَخَلَ على الوَرَثَةِ قَليلٌ. هذه الأُصولُ الثَّلاثَةُ الَّتي تَعولُ، أَعَمُّها في العَوْلِ السِّتَّةُ، ثمَّ الاثنا عَشَرَ، ثمَّ الأَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ.

#### ••••

# ٧٧ وَأَرْبَعٌ لَا عَوْلَ فِيهَا يَقْفُو ثُمُنٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ ثُلْثٌ نِصْفُ

# الشَّرْحُ

ذكرَ المؤلِّفُ -رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَى- الفُروضَ، وَكَانَ عليه أَنْ يَذْكُرَ المَسائلَ، كَمَا قَالَ فِي الأَوَّل.

# فَهَــذِهِ الْعَــوْلُ عَلَيْهَـا يَــدْخُلُ

فَلَوْ قَالَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَرْبَعٌ لا عَوْلَ فيها يَقْفُو اثْنَانِ، وَثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ وَثَهَانِيَةٌ لَكَانَ أَوْلَى. لَكِنْ هو ذَكَرَ الفُروضَ، والأَمْرُ في هذا سَهْلٌ.

الثُّمنُ مَخْرِجُه ثَمَانيَةٌ، إذَن ثَمَانيَةٌ لا تَعولُ.

الرُّبعُ مَخْرِجُه أَرْبَعَةٌ، إِذَن أَرْبَعَةٌ لا تَعولُ.

الثُّلثُ مَخْرِجُهُ ثَلاثَةٌ، إذَن ثَلاثَةٌ لا تَعولُ.

النِّصْفُ خَوْرُجُه اثْنَانِ، إذَن اثْنانِ لا تَعولُ.

وإذا كانت لا تَعولُ، فهل تَكونُ عادِلَةً؟ بِمَعْنى: أَنْ تَتَساوى الفُروضُ وأَصْلُ المَسْأَلَةِ، أَو ناقِصَةً بأَنْ تَكونَ ناقِصَةً وعادِلَةً؟

#### يُنْظَرُ:

اثْنانِ تَكُونُ ناقِصَةٌ: في زَوْجٍ، وعَمِّ، المَسْأَلَةُ مِن اثْنينِ، للزَّوْجِ النِّصْفُ واحِدٌ، والباقى للعَمِّ، فهذه ناقِصَةٌ؛ لأنَّ فُروضَها أقَلُّ مِن أَصْلِها.

وتَكُونُ عادلَةً: في زَوْجٍ، وأخْتٍ شَقيقَةٍ، المَسْأَلَةُ مِن اثْنَيْنِ، للزَّوْجِ النِّصْفُ واحِدٌ، وللشَّقيقَةِ النِّصْفُ واحِدٌ، فهذه عادِلَةٌ؛ حيْثُ ساوَتْ فُروضُها أَصْلَها.

# \* الثَّلاثَةُ تَكونُ ناقِصَةً وعادِلَةً:

ناقِصَةٌ: في أُمِّ، وعَمِّ، المَسْأَلَةُ مِن ثَلاثَةٍ، للأُمِّ واحِدٌ، والباقي للعَمِّ.

عادِلةٌ: في أُخْتَيْنِ شَقيقَتَيْنِ، وأُخْتَيْنِ من أُمِّ، المَسْأَلَةُ مِن ثَلاثَةٍ، للأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثُّلثانِ اثْنانِ، وللأُخْتَيْنِ من أُمِّ الثُّلثُ فَقَط.

\* الأَرْبَعةُ لا تَكونُ إلَّا ناقِصَةً، وكلُّ مسألَةٍ فيها رُبُعٌ أو ثُمُنٌ لا تَكونُ إلَّا ناقِصَةً.

ناقِصَةٌ في: زوْجٍ، وبنْتٍ، المَسْأَلَةُ مِن أَرْبَعَةٍ، للزَّوْجِ الرُّبعُ واحِدٌ، والباقِي للبِنْتِ.

وفي زَوْجٍ، ويِنْتٍ، وعَمِّ، المَسْأَلَةُ مِن أَرْبَعَةٍ، للزَّوْجِ الرُّبِعُ واحِدٌ، وللبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَانِ، والباقي للعَمِّ.

\* الشَّمانيَةُ كذلك لا تَكُونُ إلَّا ناقِصَةً، في بِنْتٍ وزَوْجَةٍ، المَسْأَلَةُ مِن ثَمانِيَةٍ، للبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعةٌ، وللزَّوْجَةِ الثُّمنُ واحِدٌ.

فالخُلاصَةُ: أنَّ الأُصولَ الَّتي لا تَعولُ أَرْبَعَةٌ، وهي: اثْنانِ، وثَلاثَةٌ، وأَرْبَعَةٌ، وثَهانيَةٌ.

وهذه منها اثنان لا تكونُ إلَّا ناقصَةً وهما أَصْلُ أَرْبَعَةٍ وثَمَانيَةٍ، واثنانِ تَكونُ ناقِصَةً وعادِلَةً وهما أَصْلُ اثْنَيْنِ وَثَلاثَةٍ.

#### •••••

٧٩ فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ اثْنَيْنِ غَدَا
 وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَقَدْ بَدَا
 ٨٠ مِنْ أَرْبَعٍ رُبْعٌ وَمِنْ ثَمَانِيَهُ
 مُنْ فَذِي هِيَ الْأُصُولُ الثَّانِيَهُ

## الشَّرخُ

قَوْلُهُ: «فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ اثْنَيْنِ غَدَا»، فكلُّ مَسْأَلَةٍ فيها نِصْفٌ وباقٍ، فهي مِن اثْنَيْنِ. مِن اثْنَيْنِ.

وكلُّ مَسْأَلَةٍ فيها ثُلُثٌ، فَهي مِن ثَلاثَةٍ، وكلُّ مَسْأَلةٍ فيها ثُلثانِ فقط، أو ثُلثانِ وثُلُثُ فهي مِن ثَلاثَةٍ.

نِصْفٌ وباقٍ كـ: زَوْجٍ، وَعَمِّ؛ للزَّوْجِ النَّصْفُ، وللعَمِّ الباقي.

نِصْفانِ كَـ: زَوْجٍ، وأُخْتِ شقيقَةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ واحِدٌ، وللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النَّصْفُ واحِدٌ. النِّصْفُ واحِدٌ.

ثُلُثٌ كَ: أمِّ، وعَمِّ، المَسْألَةُ مِن ثَلاثَةٍ؛ للأُمِّ الثُّلثُ واحِدٌ، وللعَمِّ الباقي.

ثُلثانِ: كأُخْتيْنِ شَقيقتَيْنِ، وعَمِّ؛ للأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثُّلثانِ، وللعَمِّ الباقي.

ثُلثانِ وثُلُثُ: كأُخْتَيْنِ شَقيقَتَيْنِ، وأُخْتَيْنِ من أُمِّ، للأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثُّلثانِ اثنانِ، وللأُخْتَيْنِ من أُمِّ الثُّلثُ واحِدٌ. وكلُّ مسألَةٍ فيها رُبُعٌ، فهي من أَرْبعةٍ إذا لمْ يَكنْ فيها إلَّا الرُّبُعُ. وكلُّ مَسْألَةٍ فيها ثُمُنٌ، فهي مِن ثَمانيَةٍ سَواءٌ كانَ وحْدَه، أو معَ النِّصْفِ. فهذه هي الأُصولُ الثَّانيةُ.

#### ••••

٨١ وَحَـظُ كُـلً وَارِثٍ إِنْ حَصَـلًا مِنْ أَصْلِهَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ كَمُلَا

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «حَظُّه بمعنى: نَصيبُ، يعني: نَصيبُ كلِّ وارِثٍ «إِنْ حَصَلَا مِنْ أَصْلِهَا؛ فَالْقَصْدُ مِنْهُ كَمُلاً».

وهذا كَقَوْلِ الرَّحبِيِّ:

وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصِعُ فَتَرُكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْعُ (١)

يَعْني: إذا حَصَلَ نَصيبُ كُلِّ وارِثٍ من أَصْلِ المَسْأَلَةِ كُفينا، وإلَّا اضْطُرِرْنا إلى تَصْحيحِ المَسائلِ، وهو البابُ الذي سيأتي.

فإذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتَيْنِ، وعَمِّ، المَسْأَلَةُ مِن ثَلاثَةٍ؛ للبنتَيْنِ الثَّلثانِ، لكُلِّ واحدَةٍ واحِدٌ، والباقي للعَمِّ، فهنا حَصَلَ نَصيبُ كُلِّ وارِثٍ مِن أَصْلِ المَسْأَلَةِ فلا يَحْتاجُ إلى حِسابٍ.

لَكِنْ ثَلاثُ بَناتٍ، وعَمُّ، المَسْأَلَةُ مِن ثَلاثَةٍ، للبَناتِ الثَّلاثِ اثْنانِ، والباقي للعَمِّ، فهنا اثْنانِ ما تَنْقسِمُ على ثَلاثَةٍ فلابُدَّ إذَن مِن تَصْحيحٍ، وحينئذ إذا قال قائل:

<sup>(</sup>١) الرحبية مع حاشية ابن قاسم (ص:٥٨).

متى نَحْتاجُ إلى التَّصحيحِ؟ نَقولُ: إذا لَمْ يَنْقَسِمْ سِهامُ الوَرَثَةِ عَلَيْهِمْ؛ فإنَّنا نَحْتاجُ إلى التَّصحيحِ.

ولِهَذَا قالَ المؤلِّفُ:

وَحَظُّ كُلِّ وَارِثٍ إِنْ حَصَلًا مِنْ أَصْلِهَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ كَمُلَا

يَعني: وإنْ لم يَحْصُلْ فحينئذٍ نَحْتاجُ إلى التَّصحيحِ؛ لأنَّ الواجِبَ أَنْ نُعْطيَ كُلَّ واحِدٍ نَصيبَهُ بلا كَسْرٍ.





يَعْني: مَسائلَ المواريثِ، وذلك أنَّ الوَرَثَةَ إن انْقَسَمَت عليهم سِهامُهم بدونِ كَسْرِ؛ فكما قالَ النَّاظمُ فيما سَبَقَ:

## فَالْقَصْدُ مِنْدُ مُضَالًا

ولا حاجةَ أنْ نَعْملَ أيَّ عَمَلِ آخَرَ.

ففي ثَلاثِ زَوْجاتٍ، وثَهَانِ أَخواتٍ شَقيقاتٍ، وأَرْبَعِ أَخواتٍ مِن أُمَّ، وجَدَّتَيْنِ، المَسْأَلَةُ مِن اثْنَيْ عَشَرَ، للزَّوجاتِ الرُّبُعُ ثَلاثَةٌ، لكُلِّ واحِدَةٍ واحِدٌ، وللأَخواتِ الشَّقيقاتِ الثَّلثُ: أَرْبَعَةٌ؛ الشَّلثُ: أَرْبَعَةُ؛ الثَّلثُ: أَرْبَعَةٌ؛ لكلِّ واحِدَةٍ واحِدٌ، وللأَرْبَعِ أَخَواتٍ مِن أُمِّ الثَّلثُ: أَرْبَعَةٌ؛ لكلِّ واحِدةٍ واحِدٌ وتَعولُ إلى سَبْعَةَ لكلِّ واحِدةٍ واحِدٌ وتَعولُ إلى سَبْعَة عَشَرَ.

فَهُنا انْتهى العَمَلُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن الوَرَثَةِ أَخَذَ نَصِيبَهُ بلا كَسْرٍ.

لكِن أَحْيانًا لا يَنْقَسِمُ؛ كَمَا لو هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجَتَيْنِ، وبِنْتٍ، وعَمِّ، فالمَسْأَلَةُ مِن ثَمَانيَةٍ، للزَّوْجتَيْنِ الثُّمنُ واحِدٌ، وللبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ، والباقي للعَمِّ.

فهنا نَصيبُ الزَّوجَتَيْنِ غَيْرُ مُنْقَسِمٌ، فنَصيبُهما واحِدٌ وعَدَدُها اثْنتانِ فلا يَنْقَسِم، ولوْ أَرَدْنا أَنْ نَقْسِمَ سَيكونُ لكل واحِدَةٍ نِصْفُ واحِدٍ.

وهذا لا يُمكنُ في عِلْمِ الفَرائضِ اصطلاحًا، أنْ يوجَدَ كَسْرٌ في نَصيبِ أَحَدٍ من الوَرَثَةِ.

إذَن لا بُدَّ من عَمَلِ آخَرَ، وهو التَّصحيحُ.

والتَّصحيحُ هو: تَحْصيلُ أقلِّ عَدَدٍ يَنْقَسِم على الوَرَثَةِ بلا كَسْرٍ. والفَرْقُ بَيْنَه وبيْنَ التَّأصيلِ الذي سبَقَ: أنَّ التَّأصيلَ هو تَحْصيلُ أقلِّ عَدَدٍ يَخْرِجُ مِنْه فَرْضُ المَسْألةِ أو فُروضُها بلا كَسْرٍ.

فَالْخُلَاصَةُ: أَنَّه إذا صَحَّت المَسْأَلَةُ مِن أَصْلِها وانْقَسَمَت سِهامُ الوَرَثَة عَلَيْهِم بِلا كَسْرِ انْتَهى العَمَلُ، لكِن إذا كانَ في نَصيبِ أَحَدِ الوَرَثَةِ كَسْرٌ؛ فإنَّنا نُصَحِّحُ.

#### ••••

# الشَّـرْحُ

قَوْلُهُ: «ثُمَّ إِنِ الْكَسْرُ... » هذا مَعْطوفٌ على قَوْلِهِ:

وَحَـظُ كُـلً وَارِثٍ إِنْ حَصَـلًا مِنْ أَصْلِهَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ كَمُلَا

ثمَّ قالَ: «ثُمَّ إِنِ الْكَسْرُ» يعْني إِنْ حَصَلَ كَسْرٌ على صنْفٍ واحِدِ «فَوَفْقَهُ اضْرِبْ إِنْ تَوَافُقُ وَقَعْ».

قَوْلُهُ: «فِي الْأَصْلِ»: مُتَعَلِّقٌ بِـ(اضْرِبْ)، وَقَوْلُهُ: «أَوْ فِي عَوْلِهِ» مَعْطوفٌ عَلى «فِي الأَصْلِ».

قَوْلُهُ: «وَالْكُلُّ فِي ذَاكَ» يَعْنِي: وَاضْرِبِ الْكُلَّ فِي ذَاكَ، أَيْ: فِي الْأَصْلِ، أَوِ الْعَوْلِ.

... لَدَى التَّبَايُن اضْرِبْ وَاكْتَفِ

# فَهِــي إِذَن تَصِـــحُّ .......

الكَسْرُ يعني: العَدَدُ غيْرُ الصَّحيحِ، فنِصْفُ الواحِدِ كَسْرٌ، ورُبُعُ الواحِدِ كَسْرٌ، فَرُبُعُ الواحِدِ كَسْرٌ، فإذا وَجَدْنا بَعْضَ الوَرَثَةِ له نِصْفُ واحِدٍ، أو رُبُعُ واحِدٍ، أو ثُلُثُ واحِدٍ، أو ما أشْبَهَ ذلك، فمَعْناه لا بُدَّ أَنْ نُصَحِّحَ.

وهذا الكَسْرُ إمَّا أَنْ يَكُونَ على صِنْفٍ واحِدٍ، أو على صِنْفَيْنِ فَأَكْثَرَ. مِثالُ ذلك: زَوْجتانِ وابْنٌ، الكَسْرُ على صِنْفٍ واحِدٍ، وهُما الزَّوْجتانِ<sup>(۱)</sup>.

|          |   | عددُ الرُّؤوس |
|----------|---|---------------|
| ١٦       | ٨ | ×۲            |
| <u> </u> | 1 | ۲ جه          |
| ١٤       | ٧ | ابن           |

(۱) اصطلح الفَرَضِيون بأن يكون العمل في الشباك بالرمز؛ للاختصار، فيرمز للزَّوْج (ج)، وللزَّوْجَةِ (جه)، وللجدة (ده)، وللأَخِ الشقيق (ق)، وللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ (قه)، وللأَخِ لأب (خب)، وللأَخِ لأم (خم)، وللأخت لأم (ختم)، وإذا كانَ في المسألة زوج، أو زوجة، وأولاد، فإن كانوا منها كتب بإزاء الولد (ه) إن كانت الميت الزوجة، و(ها) بالألف إن كان الميت الزوج، وإن لم يكن الأولاد منها كتب بإزاء الولد (غ)، وللميت بحرف (ت) بإزائه إشارة إلى موته، ولو كانَ الميت أنثى وضع (تت). انظر: تسهيل الفرائض لفضيلة شيخنا الشارح (ص:١٠٤).

| - وروجتان و فار قه ابتاء الحسم على طبيعين الروجتان و الا بتاء. | ى، الزُّوجِتانِ وِالأَيْناءُ. | الكَسْرُ على صِنْفَيْن | - وزَوْجتانِ وثَلاثَةُ أَبْناءٍ، |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|

|       |   | عددُ الرُّؤوس |
|-------|---|---------------|
| ٤٨    | ٨ | ×٦            |
| 7 7   | ١ | ۲ جه          |
| 1 1 2 | ٧ | ۳ بن          |

فإذا كَانَ الكَسْرُ عَلَى صِنْفِ وَاحِدٍ، فَاضْرِبْ هَذَا الصِّنْفَ بَأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ، أَو فِي عَوْلِهَا إِن عَالَتْ، وعَنَدَ القَسْمِ يُضْرَبُ سُهْمُ كُلِّ وَارِثٍ مِن المَسْأَلَةِ بها ضَرَبْتَها به؛ يَخْرُجْ نَصِيبُهُ.

مِثالُ ذلك: ثَلاثُ جَدَّاتٍ، وأَرْبَعُ أخواتٍ شَقيقاتٍ، وأخْتانِ مِن أمِّ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للجَدَّاتِ السُّدسُ واحِدٌ، وللأَخواتِ الشَّقيقاتُ الثُّلثانِ أَرْبَعَةٌ، وللأَختيْنِ مِن الأُمِّ الثُّلثُ اثنانِ؛ فَتَعولُ إلى سَبْعةٍ. والكَسْرُ هنا على صِنْفٍ واحِدٍ وهو الجَدَّاتُ.

فَنَضْرِبْ رُؤُوسَ الصِّنْفِ بِعَوْلِ المَسْأَلَةِ سَبْعَةٍ تَبْلُغُ واحدًا وعِشْرينَ، ومِنْها تَصِحُّ، للجَدَّاتِ مِن الأَصْلِ واحِدٌ في ثَلاثَةٍ بثلاثَةٍ؛ لكلِّ واحدَةٍ واحِدٌ، وللأخواتِ الشَّقيقاتِ أَرْبَعَةٌ في ثَلاثَةٍ باثْنَيْ عَشَرَ لكلِّ واحِدَةٍ ثَلاثَةٌ، وللأَخواتِ منْ أمِّ اثنانِ في الشَّقيقاتِ أَرْبَعَةٌ في ثَلاثَةٍ باثْنَيْ عَشَرَ لكلِّ واحِدَةٍ ثَلاثَةٌ، وللأَخواتِ منْ أمِّ اثنانِ في ثَلاثَةٍ بسِتَّةٍ، لكلِّ واحِدَةٍ ثَلاثَةٌ.

| 71           | <del>1</del>  | = × <b>r</b> |
|--------------|---------------|--------------|
| <u>r</u>     | 1             | ۳ ده         |
| 1 Y m        | <u>٤</u><br>١ | ٤ قه         |
| <del>1</del> | <u> </u>      | ۲ ختم        |

فإذَن: إذا كانَ الكَسْرُ على صِنْفٍ واحدٍ نَضْرِبُ رُؤوسَ هذا الصِّنْفِ بأَصْلِ المَسألَةِ إنْ لم تَعُلْ، وبعَوْلِها إنْ عالَتْ.

قَوْلُهُ: «...فَوَفْقَهُ اضْرِبْ...» إلخ.

بداً المؤلِّفُ بالمُوافَقَةِ، والمِثالُ المُتقدِّمُ مُباينَةٌ، فالجَدَّاتُ رُؤوسُهُنَّ ثَلاثٌ وَسَهْمُهنَّ وَسَهْمُهنَّ وَاحِدٌ مُباينٌ؛ لأنَّ الواحِدَ يُباينُ كُلَّ عَدَدٍ.

إذا كانَ هناك مُوافَقَةٌ، كما لو: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: جَدَّةٍ واحِدَةٍ، وثَمانِ أَخُواتٍ شَقيقاتٍ، وَأُخْتيْنِ مِن أُمِّ.

| 1 8      | 1<br>-<br>Y | ×Y    |
|----------|-------------|-------|
| ۲        | 1           | ده    |
| <u>^</u> | ٤           | ۸ قه  |
| £ 7      | <u>Y</u>    | ۲ ختم |

فالمَسْأَلَةُ مِن سِتَةٍ: للجَدَّةِ السُّدُسُ واحِدٌ مُنْقسِمٌ، وللأَخواتِ مِن الأُمِّ الثُّلثُ اثْنانِ مُنْقسِمٌ، وللأَّقيقاتُ أَرْبَعَةٌ عَيْرُ مُنْقسِم؛ فنَنْظُرُ بيْنَ «السِّهامُ أَرْبَعَةٌ» و «الرُّؤوسُ ثَانيَةٌ» نجد أنَّها يَتَّفقانِ في الرَّبعِ ويَتَّفقانِ في النِّصْفِ، فنَأخذُ بالأَقَلِ وهو الرُّبعُ؛ لأَنّنا إذا أَخَذْنا بالأَقَلِ صارَ ما تَصِحُّ منه المَسْأَلةُ أَقَلَ، وكُلَّما كانَ أَقَلَ فهو أَوْلى بلا شَكِّ.

فَنَأْخُذُ رُبُعَ الثَّمَانِيَةِ -عَدَدَ رُؤُوسِ الأَخَواتِ- اثْنَيْنِ، وَنَضْرِبُه في سَبْعَةٍ بأَرْبَعَةَ عَشَرَ، «للجَدَّةِ»: واحِدٌ في اثْنَيْنِ باثْنَيْنِ، و «للشَّقيقاتِ»: أَرْبِعَةٌ في اثْنَيْنِ بثَمَانِيَةٍ؛ لكُلِّ واحِدَةٍ اثْنَانِ في اثْنَيْنِ بأَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ واحِدَةٍ اثْنَانِ.

عنْدَ التَّبَايُنِ نَضْرِبُ كَامِلَ الرُّؤُوسِ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ أَو عَوْلِهَا، فَفِي الْمِثَالِ السَّابِقِ نَجْعَلُ الأَخُواتِ سَبْعًا ونَقْسِمُ، فَنَقُولُ: المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للجَدَّةِ السُّدسُ واحِدٌ، وللأَخواتِ الشَّقيقاتِ الثُّلثانِ أَرْبعَةٌ، وللأُخْتَيْنِ مِن أُمِّ الثُّلثُ اثْنانِ.

فهُنا الأَخُواتُ الشَّقيقاتُ نَصِيبُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وهُنَّ سَبْعَةٌ غَيْرُ مُنْقَسِم؛ لأنَّ الأَرْبِعَةَ والسَّبِعَة بيْنَها تَبايُنٌ؛ لأنَّها لا يَتَّفقانِ في جُزْءٍ مِن الأَجْزاءِ، فَهاذا نَعْمَلُ؟

نَضْرِبُ رُؤوسَهُنَّ -أي رُؤوسَ الأَخواتِ- في عَوْلِ المَسْأَلَةِ سَبْعَةٍ: سَبْعَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ، للجَدَّةِ: واحِدٌ في سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ، وللأُخْتَيْنِ مِن أُمِّ: اثْنَانِ في سَبْعَةٍ بِثَمَانِيةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةٌ في سَبْعَةٍ بِثَمَانِيةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبِعةٌ.

| ٤٩             | 1<br>-<br>V | ×V    |
|----------------|-------------|-------|
| ٧              | 1           | ده    |
| <u> </u>       | ٤           | ∨ قه  |
| \frac{1\xi}{V} | <u> </u>    | ۲ ختم |

ولهذا قالَ:

| ذَاكَ لَدَى التَّبَايُنِ اضْرِبْ وَاكْتَفِ | وَالكُـــــُلُّ فِي        |
|--------------------------------------------|----------------------------|
|                                            | نَهِ <u> </u>              |
|                                            | مِثالٌ آخَرُ لِلتَّبايُنِ: |

- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وخَمْسِ أَخَواتٍ مِن أُمِّ، وعَمِّ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأَخواتِ مِن أُمِّ الثَّلثُ اثْنانِ، وللعَمِّ الباقي واحِدٌ.

فهُنا نَصيبُ الأَخواتِ غَيْرُ مُنْقسِمٍ عليْهِنَّ، لكِنَّه مُبايِنٌ، فإذا كانَ تَبايُنٌ فَيْمُ مُنافِّسٍ عليْهِنَّ، لكِنَّه مُبايِنٌ، فإذا كانَ تَبايُنٌ فَنَضْرِبُ الرُّؤوسَ كُلَّها في أَصْلِ المَسْأَلَةِ سِنَّةٍ تَبْلُغُ ثَلاثِينَ، ومِنْه تَصِحُّ، للزَّوْجِ ثَلاثَةٌ في خُسْةٍ بخَشْرَةٍ، وللعَمِّ واحِدٌ في خُسْةٍ بخَشْرَةٍ، وللعَمِّ واحِدٌ في خُسْةٍ بخَمْسَةٍ .

| ٣٠ | ٦ | ×o    |
|----|---|-------|
| 10 | ٣ | ح     |
| 7. | ۲ | ٥ ختم |
| ٥  | 1 | عم    |

#### ••••

## الشَّرْحُ

يُقالُ: صِنْفٌ، ويُقالُ: فَريقٌ، وكِلاهُما صَحيحٌ، لكنَّ بَعْضَ الفَرَضِيِّينَ يَقولُ: فَريقٌ، وبَعضُهم يقولُ: صِنْفٌ.

قَوْلُهُ: «أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ» أَيْ: بالنِّسْبَةِ للنَّظَرِ بِيْنَ الرُّؤوسِ وَالرُّؤوسِ، لا بالنَّظَرِ للبالنَّظَرِ اللهُ وَالسَّهامِ لا يَخْتَلِفُ فيه الإنْكِسارُ للمَّ الرُّؤوسِ وَالسِّهامِ لا يَخْتَلِفُ فيه الإنْكِسارُ

على فَريقٍ، أو فَريقيْنِ، فلَيْسَ فيه إلَّا قِسْمانِ تَوافُقٌ، أَوْ تَبايُنٌ.

لَكِن إذا كَانَ عَلَى فَرِيقَيْنِ فَبَعْدَ النَّظِرِ الأَوَّلِ وهو بَيْنَ الرُّؤوسِ والسِّهامِ، نَنْظُرُ بيْنَ المُثْبتاتِ مِن الرُّؤوسِ بالنِّسَبِ الأَرْبَعِ.

قَوْلُهُ: «تَمَاثُلُّ»: وهو أَنْ يَتساوى العَددانِ كَثَلاثَةٍ وَثَلاثَةٍ.

قَوْلُهُ: «تَوافُقُ»: وهو أَنْ يَتَّفِقا فِي جُزْءِ مِن الأَجْزاءِ كَالنِّصْفِ، والثَّلْثِ، والرُّبُعِ، والخُّمُسِ، والعُشْرِ، وما أَشْبَهَ ذَلِكَ، ولا بُدَّ أَنْ يَزيدَ الأَصْغَرُ مِنْهما على النِّصْفِ، كَأَرْبِعَةٍ وسِتَّةٍ.

قَوْلُهُ: «تَبايُنٌ»: وهُو أَنْ لا يَتَّفِقَ العَددانِ في جُزْءِ مِن الأَجْزاءِ، مِثْلُ واحِدٍ ونِصْفٍ، ووَاحِدٍ وثُلُثٍ، أَحَدُ العَدَدَيْنِ له نِصْفٌ، والثَّاني له ثُلُثٌ. ثَلاثَةٌ وأَرْبَعَةٌ، أَرْبِعَةٌ وخُسْةٌ، وهَلُمَّ جَرَّا.

كُلُّ عَدديْنِ مُتوالِيَيْنِ فَهُمَا مُتبايِنانِ.

قَوْلُهُ: «تَداخُلُ»: وهو أَنْ يَتَّفقا في جُزْءٍ من الأَجْزاءِ، ويَكُونُ أَحَدُ العَددَيْنِ مِن النِّصْفِ فأَقَلَ.

فَهاذا نَعْمَلُ؟ ذكرَهُ في الأَبْياتِ الآتيةِ:

٨٦ فَوَاحِدًا مِدْ الْمُاثِلَدِيْنِ إِخْفَظْ وَزَائِدَ الْمُناسِبَيْنِ
 ٨٧ وَحَاصِلًا مِنْ ضَرْبِ مَا تَوَافَقَا فِي الْوَفْقِ أَوْ مِنْ ضَرْبِ مَا قَدْ فَارَقَا
 ٨٨ فِي كُلِّ ثَانٍ فَهْ وَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاضْرِبْهُ فِي الْأَصْلِ أَيَا ذَا الْفَهْمِ
 ٨٨ فَحَاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ التَّصْحِيحُ فَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَنْ صَحِيحُ
 ٨٨ فَحَاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ التَّصْحِيحُ فَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَنْ صَحِيحُ

# الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «فَوَاحِدًا مِنَ الْمَاثِلَيْنِ احْفَظْ» أَيْ: احْفَظْ واحِدًا مِن الْمَاثِلَيْنِ، فإذا كانَ ثَلاثَةً وثَلاثَةً نَكْتفي بواحِدٍ.

ففي أَرْبَعِ زَوْجاتٍ، وأَرْبِعَةِ أَعْهامٍ، المَسْأَلَةُ مِن أَرْبَعَةٍ، للزَّوجاتِ الرُّبُعُ واحِدٌ، وللأَعْهامِ البَاقِي ثَلاثَةٌ، وبيْنَ الرُّؤوسِ والسِّهامِ تَبايُنٌ، نُشْبِتُ الرُّؤوسَ كُلَّها، ثمَّ نَظُرُ بيْنَها بالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، أَرْبَعُ زَوْجاتٍ وأَرْبَعَةُ أَعْهام بَيْنَها تَمَاثُلُ نَحْفظُ واحِدًا، ونُلْغي الثَّانِي، وعلى هذا فيكونُ جُزْءُ السَّهْمِ أَرْبَعَةً نَضْرِبُه في أَرْبَعَةٍ: سِتَّةَ عَشَر، ومِنْها تَصِحُّ.

وقَوْلُهُ: «وزائد المُناسِبَيْنِ» يعْني وزائِدَ المُتداخِلَيْنِ، ولو قالَ: وزائِدَ المُداخِلَيْنِ لَاسْتَقامَ البَيْتُ، لكِنَّه أَرادَ أَن يأتيَ بلَفْظٍ جَديدٍ؛ لِيُبيِّنَ لِلطَّالِبِ أَنَّه قَدْ يُقالُ: تَناسُبٌ بَدلَ تَداخُلُ، فنَسْتفيدُ فائدَةً جَديدَةً وهي أَنَّ التَّداخُلَ يُعبَّرُ عنه بالتَّناسُبِ اصْطِلاحًا.

فاثْنانِ وأَرْبِعَةٍ: نَحْفظُ أَرْبَعَةً، أَرْبَعَةٌ وثَمَانيَةٌ: نَحْفَظُ ثَمَانِيَةً، عَشْرَةٌ وخَمْسَةٌ: نَحْفظُ العَشْرَةَ.

قَوْلُهُ: «وَحَاصِلًا مِنْ ضَرْبِ مَا تَوَافَقَا فِي الْوفْقِ» يَعْني في الْمُوافَقَةِ: خُذ الحاصِلَ مِن ضَرْبِ الوَفْقِ في النَّصْفِ، نَضْرَبُ وَفق مِن ضَرْبِ الوَفْقِ في كامِلِ الآخرِ، فأَرْبَعَةُ وسِتَّةُ بينهما تَوافُقٌ في النَّصْفِ، نَضْرَبُ وَفق أَحَدِهما في كامِلِ الآخرِ، اثْنيْنِ في سِتَّةٍ، أو ثَلاثَةٌ في أَرْبَعَةٍ النَّتيجَةُ واحِدَةً، وهي اثنا عَشَرَ.

وقَوْلُهُ: «أَوْ مِنْ ضَرْبِ مَا قَدْ فَارَقَا فِي كُلِّ ثَانٍ» فَارَقَ: يعْني: بايَنَ؛ لأنَّ الْمُتبايِنَيْنِ مُتفارِقانِ، نَضْرَبُ كلَّ واحِدٍ في كامِلِ الآخَرِ، ثَلاثَةٌ في أَرْبعَةٍ تَبايُنٌ، تِسْعَةَ عَشَرَ وعِشْرينَ تَبايُنٌ؛ لأنَّ أيَّ عَدَدَيْنِ مُتوالِيَيْنِ فهُمَا مُتبايِنانِ.

قَوْلُهُ: «فَهوَ جُزْءُ السَّهْمِ» أَيْ: الحاصِلُ مِن هذه العَمليَّةِ يُسمَّى جُزْءَ السَّهْمِ؛ لأنَّ سَهْمَ كُلِّ وارِثٍ يُضْرِبُ بهذا الجُزْءِ.

قَوْلُهُ: «فَاضْرِبْهُ فِي الْأَصْلِ» كَلامُ المؤلِّفُ هنا فيه نَقْصٌ، وهُو: «أو العَوْلِ» فَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ إن لم تكن المَسْأَلَةُ عائلَةً، أو في العَوْلِ إن كانتْ عائلَةً، كما في النَّاني: «في الأَصْل أو في عَوْلِه».

وقَوْلُهُ: «أَيَا ذَا الفَهْمِ» (أَيا) حَرْفُ نِداءٍ يُقالُ: يا، ويُقالُ: أَيا.

و «ذا» بمَعْنى صاحِبٍ، يعْني: أَيَا صاحِبَ الفَهْمِ.

وليًا كانت المَسْألةُ تَحْتاجُ إلى فَهْمٍ، نَبَّهَكَ فقالَ: «أَيَا ذَا الْفَهْمِ» يَعْني: أَيَا صاحِبَ الفَهْم افْهَمْ وَانْتَبِهْ.

حاصِلُ الضَّرْبِ مَّا سَبَقَ هو التَّصحيحُ، والتَّصحيحُ -كها تَقَدَّمَ-: تَّحْصيلُ أَقَلِّ عَدَدٍ يَنْقسِمُ على الوَرَثَةِ بِلا كَسْرِ.

قَوْلُهُ: «فَالْقَسْمُ إِذَن صَحِيحُ»: يعْني إذا قَسَمْتَ بعْدَ هذه العَمليَّةِ فالقَسْمُ صَحيحٌ.

وعَلامَةُ صِحَّتِه أيضًا: أَنْ تَجْمعَ نَصيبَ كُلِّ وارِثٍ إلى الآخَرِ، فإنْ طابَقَ ما صَحَّتْ منْه المَسْأَلَةُ فالقَسْمُ صَحيحٌ، وإنْ لم يُطابِقْ فالقَسْمُ غَلطٌ ويَجِبُ أَنْ تُراجَعَ.

# أَمْثَلَةٌ للنِّسَبِ الأَرْبَعِ:

مِثالُ التَّماثُلِ: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ثَلاثِ زَوْجاتٍ، وثَلاثَةِ أَبْناءٍ، المَسْأَلَةُ مِن ثَمانِيَةٍ، للزَّوجاتِ الثُّمنُ واحِدٌ، والباقى سبْعَةُ للأَبْناءِ.

نَنْظُرُ بِيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وسِهامِه، فنَجِدُ ثَلاثَ زَوْجاتٍ نَصيبُهُنَّ واحِدٌ لا يَنْقَسِمُ ويُبايِنُ، فنُثْبِتُ كامِلَ الرُّؤوسِ ثَلاثَةً، وكذلك الأبناءُ سَبْعَةٌ على ثَلاثَةٍ لا يَنْقَسِمُ ويُبايِنُ فنُثبتُ كامِلَ الرُّؤوسِ ثَلاثَةٌ.

ثمَّ ننْظُرُ بیْنَ الرُّؤوسِ المُثْبتةِ بالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، وهي التَّهاثُلُ والتَّبايُنُ والتَّوافُقُ والتَّداخُلُ.

فَنَجِدُ النِّسْبَةَ بِيْنهِمَا تَمَاثُلُ، نَكْتَفي بأَحَدِهما ويَكُونُ هو جُزْءُ سَهْمِ المَسْأَلَةِ نَضْرِبُه في أَصْلِها تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرينَ ومنْهُ تَصِتُّ.

للزَّوجاتِ واحِدٌ في ثَلاثَةٍ بثَلاثَةٍ لكُلِّ واحِدَةٍ واحِدٌ، والأَبْناءُ لهم سَبْعَةٌ في ثَلاثَةٍ بواحِدٍ وعِشْرينَ لكُلِّ واحِدٍ سَبْعَةٌ.

# مِثالُ التَّداخُلِ:

هَلَكَ هالِكُ عَنْ: أُخْتَيْنِ لأُمِّ، وَثَمَانِيَةِ أَعْهَم، فالمَسْأَلَةُ مِن ثَلاثَةٍ، للأُخْتَيْنِ الثَّلُثُ والحِدٌ لا يَنْقَسِمُ عليهم ويُوافِقُ بالنَّصْفِ، واحِدٌ لا يَنْقَسِمُ ويُبايِنُ، والباقي للأَعْهم اثْنانِ لا يَنْقَسِمُ عليهم ويُوافِقُ بالنَّصْفِ، فنرُدُّ رُؤوسَ الأَعْهم إلى نِصْفِها أَرْبعَةٍ، ثمَّ نَنْظُرُ بينها وبيْنَ رُؤوسِ الأُخْتَيْنِ لأُمِّ؛ نَجِدُهما مُتداخِلَيْنِ؛ فنكْتفي بالأَكْبَرِ وهو رُؤوسُ الأَعْهم، ثُمَّ نَضْرِبُه في أَصْلِ المَسْأَلَةِ ثَلِاثَةٍ: تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ، ومنْه تَصِحُّ، للأُخْتِيْنِ لأُمِّ: واحِدٌ في أَرْبَعَةٍ بأَرْبَعَةٍ؛ لكل واحِدَة اثنانِ، ولِلأَعْهم: اثنانِ في أَرْبَعَةٍ بثَهانيَةٍ لكلِّ واحِدٌ واحِدٌ.

# مِثالُ التَّوافُقُ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ثَهانِ بناتٍ، وثَلاثِ جَدَّاتٍ، وسِتَّةِ أَعْمام.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للبَناتِ الثَّلثانِ أَرْبَعَةٌ، وللجَدَّاتِ السُّدسُ واحِدٌ، وللأعْمامِ الباقي واحِدٌ.

فَنَنْظُرُ -النَّظَرَ الأَوَّلَ- بِيْنَ الرُّؤوسِ والسِّهامِ بنِسْبتیْنِ هما التَّبایُنُ والتَّوافُقُ، فَبَیْنَ رُؤوسِ البَناتِ الثَّمانِ وسِهامِهِنَّ أَرْبَعَةٍ تَوافُقٌ بالرُّبْعِ، فَنَرُدُّ الرُّؤوسَ إلى وَفْقِها اثْنانِ، والجَدَّاتُ بِیْنَ رُؤوسِهِنَّ التَّلاثِ وسِهامِهِنَّ واحِدٌ تَبایُنٌ، فَنُثْبتُ الرُّؤوسَ تَبایُنٌ فَنُثْبتُ الرُّؤوسَ سِتَّةً.

ثُمَّ نَنْظُرُ -النَّظرَ النَّانِيَ- بِيْنَ الرُّؤوسِ والرُّؤوسِ، فَبَيْنَ اثْنَيْنِ -وَفْقِ رُؤوسِ البَناتِ- والثَّلاثَةِ تَبايُنٌ، فَنَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلاثَةٍ تَبْلغُ سِتَّةً، وبيْنَ السِّتَةِ والسِّتَّةِ -وهي رُؤوسُ الأَعْهامِ- تَمَاثُلُ فَنَكْتفي بواحِدٍ. وهو جُزْءُ السَّهْمِ نَضْرِبُه فِي أَصْلِ المَسْألةِ سِتَّةٍ تَبْلغُ سِتَّةً وَثَلاثينَ ومِنْهُ تَصِحُّ، ثمَّ نُعْطي كلَّ واحِدٍ نصيبَه مِن أَصْلِ المَسْألَةِ مَضْروبًا في جُزْءِ السَّهْم سِتَّةٍ.

للبَناتِ أَرْبِعَةٌ في سِتَّةٍ بأَرْبَعَةٍ وعِشْرينَ لكُلِّ واحِدَةٍ ثَلاَثَةٌ، وللجَدَّاتِ واحِدٌ في سِتَّةٍ بسِتَّةٍ، لكلِّ واحِدَةٍ ثَلاثَةٌ.

ولِلْأَعْهَامِ السِّتَّةِ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ، لَكُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٌ.

مِثالُ التَّبايُنِ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ثَلاثِ بناتٍ، وجَدَّتيْنِ، وخَمْسَةِ أعْمام.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للبَناتِ الثُّلثانِ أَرْبِعَةٌ، وللجَدَّتَيْنِ السُّدسُ واحِدٌ، وللأَعْمامِ الباقي واحِدٌ.

فَنَنْظُرُ -النَّظَرَ الأَوَّلَ- بيْنَ الرُّؤوسِ والسِّهامِ، البَناتُ وسِهامُهُنَّ بَيْنَهُنَّ تَبايُنٌ؛ فَنُثْبتُ كامِلَ الرُّؤوسِ.

والجَدَّتانِ بيْنَهما تَبايُنٌ؛ فَتُثْبتُ كامِلَ الرُّؤوسِ، والأَعْمَامُ بَيْنَهم وسِهامِهِم تَبايُنٌ؛ فَنُثْبتُ كامِلَ الرُّؤوسِ. النَّظَرُ الثَّاني بيْنَ الرُّؤوسِ والرُّؤوسِ، فنَنْظُرُ بيْنَ رُؤوسِ البَناتِ ثَلاثَةٍ، ورُؤوسِ البَناتِ ثَلاثَةٍ، ورُؤوسِ الجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ؛ فنَجِدُ بيْنها تَبايُنٌ؛ فنَضْرِبُ اثْنَيْنِ في ثَلاثَةٍ بِسِتَّةٍ، ثمَّ نَنْظُرُ بيْنَ السِّتَةِ وبيْنَ رُؤوسِ الأَعْمامِ الحَمْسَةِ تَبايُنٌ، فنضربُ خَمْسَةً في سِتَّةٍ تَبْلُغُ ثَلاثينَ، وَهُو جُزْءُ السَّهْمِ، ثمَّ نَضْرِبُه في أَصْلِ المَسْأَلَةِ: ثَلاثونَ في سِتَّةٍ بمِئةٍ وَثَمَانِينَ، ومِنْهُ تَصِحُّ.

ثمَّ نُعْطي كُلَّ واحِدٍ نَصيبَهُ مِن أَصْلِ المَسْأَلَةِ مَضْروبًا في جُزْءِ السَّهْمِ كما هو مُوضَّحٌ في الشُّبَّاكِ الآتي:

| ١٨٠ | ٦ | ×٣٠     |
|-----|---|---------|
| 17. | ٤ | ٣ بنات  |
| 70  | ١ | ۲ جدتین |
| 7   | ١ | ٥ أعمام |

والخُلاصَةُ: إذا كانَ الإنْكِسارُ على فَريقِ واحِدٍ؛ فالوَاجِبُ أَنْ نَنْظُرَ بِيْنَ هذا الفَريقِ وسِهامِه، فإمَّا أَنْ تَكُونَ مُوافِقَةً أَو مُباينَةً، ففي الموافِقَةِ نَرُدُّ الفَريقَ إلى وَفْقِه، ثُمَّ نَضْرِبُه في أَصْلِ المَسْأَلَةِ أو عَوْلِها، ومِنْهُ تَصِحُّ.

وفي المُبايِنَةِ نَضْرِبُ رُؤوسَ الفَريقِ كُلِّها في أَصْلِ المَسْأَلَةِ أَو عَوْلِها فها بَلَغَ مِنْه تَصِحُّ.

وأمَّا إذا كانَ الانْكسارُ على أَكْثَرَ مِن فَريقٍ؛ فَلنا نَظرانِ:

النَّظَرُ الأَوَّلُ: بِيْنَ الرُّؤوسِ والسِّهامِ بالمُوافَقَةِ أَو المُبايَنَةِ، فها وافَقَت رُؤوسُه سِهامَه أَثْبَتْنا جَمِيعَ الرُّؤوسِ، وبعْدَ سِهامَه أَثْبَتْنا جَمِيعَ الرُّؤوسِ، وبعْدَ

أَنْ نُثْبِتَ ذلك نَنْظُرُ بِيْنَ الرُّؤُوسِ المُثْبَتَةِ بواحِدٍ من النِّسَبِ الأَرْبَعِ، وهي: المُاثَلَةُ، وَالمُبايَنَةُ، وَالمُوافَقَةُ، والمُداخَلَةُ، ثمَّ نُحصِّل أقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عليْهِ، وهذا جُزْءُ السَّهْمِ نَضْرِبُه في أصْل المَسْأَلَةِ أَوْ عَوْلِهَا، فما بَلَغَ، فَمِنْه تَصِحُّ.

ثُمَّ مَن له شَيْءٌ مِن المَسْأَلةِ الأُولى -أَصْلِ المَسْأَلةِ - أَخَذَه مَضْروبًا في جُزْءِ السَّهْمِ، وبذَلِكَ تَصِحُّ المَسْأَلَةُ.

وأمَّا إذا كانَ مُبايَنَةٌ بَيْنَ المُثْبتاتِ، فإنَّنا نَضْرِبُ كُلَّ واحِدٍ في الآخَرِ، مِثْلَ: رَقْمِ واحِدٍ، ورقْم اثْنَيْنِ، ثمَّ الحاصِلُ من الضَّرْبِ نَضْرِبُه في رَقْمِ ثَلاثَةٍ، ثمَّ الحاصِلُ نَضْرِبُه بَرَقْمِ أَرْبَعَةٍ، وتُسَمَّى هذه المَسْأَلَةُ صَمَّاءَ، ولا يَكونُ الإنْكسارُ عَلى أَكْثَرَ مِن أَرْبَع فُرُقٍ.

وَإِذَا كَانَتْ مُدَاخَلَةٌ؛ نَكْتَفي بِالأَكْبَرِ، فأَرْبَعَةٌ مِع ثَمَانِيَةٍ نَأْخِذُ بِالثَّمَانِيَةِ.

وإذا كانَتْ ثُمَاثَلَةٌ؛ نَكْتَفي بواحِدٍ.

مَسْأَلَةٌ:

إذا قالَ قائلٌ: لماذا لا نَنْظرُ بيْنَ الرُّؤوسِ والسِّهامِ بالنِّسبِ الأَرْبَعِ فيها إذا كانَ الإِنْكسارُ على فَريقِ واحِدٍ؟

الجَوابُ: لا نَنْظرُ بينهم بالنِّسبِ الأَرْبَعِ؛ لأنَّه إذا كانت مُماثِلَةً فهي مُنْقسِمَةٌ ليْسَ فيها إشْكالُ، كثَلاثِ زَوْجاتٍ لَهُنَّ ثَلاثَةُ أَسْهُم هذا مُنْقَسِمٌ، ولا نَعْتَبِرُ المُداخَلَة؛ لأنَّه إنْ كانَ الأَكْبَرُ الرُّؤوسَ فهي مُوافَقَةٌ، لأَنَّه إنْ كانَ الأَكْبَرُ الرُّؤوسَ فهي مُوافَقَةٌ، ولذلك لا نَعْتَبِرُ النِّسَبَ الأَرْبَعَ إلا فيها بَيْنَ الرُّؤوسِ بَعْضِها مَعَ بَعْضِ.



المُناسَخَةُ: مُفاعَلَةٌ مِن النَّسْخِ وهو في اللَّغَةِ: الإِزالَةُ أو ما يُشْبِهُ النَّقْلَ. فعَلَى المَعْنى الأَوَّل يُقالُ: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَ، أي: أَزالَتْه.

وعلى المَعْنى الثَّاني يقال: نَسَخْتُ الكِتابَ، أي: نَقَلْتُه، وليْسَ نَقْلًا حَقِيقِيًّا، ولكِنْ يُشْبِهُ النَّقْلَ.

وفي الإصْطلاحِ: أَنْ يَموتَ وارِثٌ فأَكْثَرُ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّركَةِ.

وَالْمُنَاسَخَةُ نَحْتَاجُ إليْهَا احْتِيَاجًا واضِحًا إذا كانت التَّرِكَةُ عَقَارًا، أَوْ فيها شَيْءٌ مِن العَقَارِ؛ لأَنَّ العَقَارَ يَبْقى، فَمَثلًا: هذا البُسْتَانُ، أو هذه العِمارَةُ تَنْتَقِلُ من وارِثٍ إلى وارِثٍ، فلا بُدَّ أَنْ يَشْتَرِكَ النَّاسُ ويَحْصُلَ النِّرَاعُ، فنَحْتَاجُ إلى تَخْليصِ هذا الإشْتراكِ بالمُناسَخَةِ.

أمَّا إذا كانت التَّركةُ أَعْيانًا ونُقودًا فأَمْرُها سَهْلٌ، إذْ يُمكِنُ أَنْ تُقسَّمَ في أَوَّلِ يوْمٍ يَموتُ المَّيِّتُ، فَمَثلًا إذا ماتَ مَيِّتٌ عن أَخْتٍ شَقيقَةٍ وعَمِّ، وخَلَّفَ مِليونَيْنِ، وماتَ العَمُّ قَبْلَ قِسْمةِ التَّركةِ، فهذه سَهْلَةٌ ولا يَختاجُ إلى مُناسَخَةٍ، فنقولُ: مِلْيونٌ للأُخْتِ، ومِلْيونٌ لوَرَثَةِ العَمِّ، وتَنْتهي المَسْألةُ.

مِثَالٌ آخَرُ: رَجُلٌ له عَشْرَةُ أَبْناءٍ، وخَلّفَ تَركَةً مِقْدارُها عَشْرةُ مَلايِنٍ، ثمَّ ماتَ أحدُ الأَبْناءِ قَبْلَ قِسْمةِ التَّركَةِ عَن وَرَثَةٍ، فَهنا لا حاجَةَ للمُناسَخَةِ؛ لأَنَّنا نُعْطي كلَّ واحِدٍ نَصِيبَه من هذه المَلايينِ، ونَأْخذُ نَصيبُ الذي ماتَ، ثمَّ نَقْسِمُه على وَرَثَتِه،

وكُلُّ واحِدٍ مِن الآخَرينَ له مَسْأَلَةٌ.

قالَ الفَرَضِيُّونَ: المُناسَخَةُ مِن أَصْعَبِ أَبُوابِ الفَرائضِ<sup>(١)</sup>، لكنْ يُمْكِنُ الإستعانَةُ عليها بالشُّبَّاكِ.

والشُّبَّاكُ: عِبارَةٌ عن مُرَبَّعاتٍ تُوضَعُ فيها أَسْهاءُ الوَرَثَةِ، ثمَّ تُقَسَّمُ المَسْأَلَةُ الأُولى، وتَأْخُذُ شُبَّاكَيْنِ مُسْتطيلَيْنِ أَحَدُهما للوَرَثةِ والثَّاني للسِّهامِ، ثمَّ تأتي المَسْأَلَةَ الثَّانيةَ فَتَضَعُ لها أَيْضًا جَدُوليْنِ ما لم يَكن الوَرثَةُ في الثَّانيةِ هم الوَرثَةُ في الأُولى.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَالشُّبَّاكُ: أَنْ تَضَعَ لِكُلِّ وَارِثٍ مُربَّعًا مُسْتَقِلًّا.

ولذلك الذي يَعْرِفُ الشَّبَّاكَ تَهونُ عليه مَسْأَلَةُ المُناسَخَةُ، وإلَّا فهي في الحَقيقَةِ صَعْمةٌ.

المُناسَخاتُ: لَمْ يَذْكُرْهَا المؤلِّفُ على سَبيلِ الاِسْتيعابِ، وإنَّمَا ذَكَرَ مِنْهَا قِسْمًا واحِدًا، وهي ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الثَّاني هم بَقِيَّةَ وَرَثَةِ الأَوَّلِ بِدونِ اخْتلافٍ.

فَهُنا تُقَسَّمُ التَّركةُ على مَن بَقيَ، ولا حاجَةَ إلى عَمَلِ مُناسَخَةٍ.

مِثالُ ذلك:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: عَشْرَةِ أَبْناءٍ، ثمَّ ماتوا واحِدًا بعْدَ واحِدٍ حَتَّى لمْ يَبْقَ إلَّا واحِدٌ، فالتَّركةُ تَكونُ للثَّاني ولا حاجَةَ إلى عَمَل مُناسَخَةٍ.

القِسْمُ الثَّاني: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ لا يَرثونَ غَيْرَه.

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع (٤/ ٤٤٣).

فهُنا نُصَحِّحُ مَسْأَلَةَ اللَّيِّتِ الأَوَّلِ ونَعْرِفُ سِهامَ كُلِّ وارِثِ مِنْها، ثمَّ نُصحِّحُ المَسْأَلَةَ الثَّانية، ثمَّ نَقْسِمَ، أَوْ تُوافِقَ، المَسْأَلَةِ الثَّانية، فإمَّا أَنْ تَنْقَسِمَ، أَوْ تُوافِقَ، أَوْ تُبايِنَ.

فإنِ انْقَسَمَتْ -وتَنْقَسِمُ إذا كانَ نَصِيبُه مُساوِيًا لَسْأَلَتِه، أو كانَ تَداخُلُ وتَكونُ سِهامُه أَكْثَرَ من مَسْأَلَتِه- صحَّت الثَّانيةُ ممَّا صَحَّت منه الأُولى، ولا حاجَةَ لعَمَلِ مَسْأَلَةٍ أُخْرى.

وإنْ وافَقَتْ، أَخَذْنا وَفْقَ مَسْأَلَتِه وضَرَبْناه في المَسْأَلَةِ الأُولى والحاصِلُ بالضَّرْبِ يُسمَّى الجامِعَةَ.

وإنْ بايَنَتْ ضَرَبْنا مَسألتَهُ كُلُّها فِي المَسْأَلَةِ الأُولى.

وعنْدَ القَسْمِ نَقُولُ: مَن له شَيْءٌ مِن الأُولى أَخَذَه مَضْروبًا في الثَّانيةِ، أَوْ وفْقِها، وَمَن له شَيْءٌ مِن الثَّانيةِ أَخَذَه مَضْروبًا في سِهامِ مُورِّثِه عنْدَ التَّبايُنِ، أَو في وَفْقِه عنْدَ التَّبايُنِ، أَو في وَفْقِه عنْدَ التَّبايُنِ، أَو في وَفْقِه عنْدَ التَّوافُقِ، وتَنْتَهي المَسْأَلَةُ.

مِثالُ ذَلِك:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُمِّ، وأُخْتِ لِأَبٍ، ولم تُقَسَّمِ التَّرَكَةُ حَتَّى ماتَتِ الأُخْتُ لأبِ عن زَوْجٍ، وأُمِّ، وَعَمِّ.

فالجَوابُ: نُصحِّحُ المَسْأَلَةَ الأُولى، المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ الثَّلثُ اثْنانِ، وللأُخْتِ لأبِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، فتَعولُ إلى ثَمانيَةٍ، ثمَّ نُصحِّحُ المَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ –وهي مَسْأَلَةُ الأُخْتِ لِأَبِ – فالمَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ للزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ الثَّلُثُ اثْنانِ، وللعَمِّ الباقي.

ثُمَّ نَقْسِمُ سِهامَ المَيْتِ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِه، سِهامُه مِن الأُولَى ثَلاثَةٌ، وَمَسْأَلَتُه مِن سِتَّةٍ، ثَلاثَةٌ على سِتَّةٍ لا تَنْقَسم وبَيْنَهُما مُوافَقَةٌ فِي الثَّلُثِ، فَنَضْرِبُ الأُولَى فِي وَفْقِ الثَّانِية تَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ ٢×٨=١٦ وهي الجامِعَةُ، ومنْهُ تَصِحُّ. ثمَّ من له شَيْءٌ مِن المَسْأَلَةِ الأُولَى أَخَذَهُ مَضْروبًا فِي وَفْقِ المَسْأَلَةِ الثَّانِيةِ.

للزَّوْجِ ٣×٢=٦، وللأُمِّ ٢×٢=٤.

ومَن له شَيْءٌ مِن المَسْأَلَةِ الثَّانيةِ أَخَذَهُ مَضْروبًا في وَفْقِ سِهامِ مُورِّثِة -وهُو واحِدٌ وَفْقُ السِّهامِ الثَّلاثَةِ-.

للزَّوْجِ ٣×١=٣، وللأُمِّ ٢×١=٢، وللْعَمِّ ١×١=١، الجَميعُ سِتَّةَ عَشَرَ. مِثالُ آخَرُ:

هَلَكَ هالِكُ عَنْ: ثَلاثَةِ أَبْناءٍ، ثُمَّ لم تُقَسَّم التَّركَةُ حَتَّى ماتَ أَحَدُ الأَبْناءِ عن ثَلاثَةِ أَبْناءٍ.

فهُنا نُصحِّحُ المَسْأَلَةَ الأُولى، فالمَسْأَلَةُ مِن ثَلاثَةِ لكُلِّ ابْنِ واحِدٌ، ثمَّ نُقسِمُ ويُبايِنُ، سِهامَ المَيِّتِ الثَّاني على مَسْأَلَتِه، مَسْأَلَتُه مِن ثَلاثَةٍ وَسِهامُه واحِدٌ لا يَنْقَسِمُ ويُبايِنُ، فنَضْرِبُ مَسْأَلَتَه في المَسْأَلَةِ الأُولى تَبْلُغُ تِسْعَةً وهي الجامِعَةُ، فتكونُ المَسْأَلَةُ التَّانيَةُ بمَنْزلَةِ جُزْءِ السَّهْمِ في بابِ التَّصْحيح.

وعنْدَ القَسْمِ مَن له شيْءٌ مِن الأُولى أَخَذَهُ مَضْروبًا في الثَّانيةِ، ومَن له شَيْءٌ من الثَّانيةِ أَخَذَه مَضْروبًا في سِهام مُورِّثِه.

فنَقولُ: للابْنَيْنِ لِكلِّ واحِدٍ واحِدٌ مَضْروبًا في ثَلاثَةٍ، وللاَّبْناءِ الذين ماتَ أبوهم عنْهم لكُلِّ واحِدٍ مضروبًا في واحِدٍ، فيكونُ المَجْموعُ تِسْعَةً.

الخُلاصَةُ فِي المُناسَخَةِ، القِسْمُ الثَّاني:

إذا ماتَ مَيِّتُ مِن الوَرَثَةِ، نَأْخُذُ مَسْأَلَةَ الأَوَّل ونُصَحِّحُها ونَعْرِفُ نَصيبَها الثَّاني منها، ثمَّ نُصحِّحُ مَسْأَلَةَ الثَّاني، ثمَّ نُقسِّمُ سِهامَه على مَسْأَلَتِه، فإن انْقَسَمَت سِهامُه على مَسْأَلَتِه، فإن انْقَسَمَت سِهامُه على مَسْأَلَتِه صَحَّت الثَّانيةُ مَّا صَحَّت منه الأُولى.

وإنْ لم تَنْقَسِمْ فإمَّا أَنْ تُبايِنَ أو تُوافِقَ، فإنْ وافَقَتْ ضَرَبْنا وفْقَها في الأُولى، وإنْ بايَنَتْ ضَرَبْنا جَمِيعَها في الأُولى.

ثمَّ عِنْدَ القَسْمِ: مَن له شَيْءٌ مِن الأُولى أَخَذَه مَضْروبًا في الثَّانيةِ عِنْد التَّبايُنِ أَوْ في وَفْقِها عنْدَ التَّوافُقِ.

ومَن لهُ شَيْءٌ من الثَّانيةِ أَخَذَه مَضْروبًا في سِهامِ مُورِّثِه عنْدَ التَّبايُنِ أَوْ في وَفْقِه عنْدَ التَّبايُنِ أَوْ في وَفْقِه عنْدَ التَّوافُقِ.

ويُمْكِنُ اخْتِصارُ ذلك بِالنِّقاطِ الآتِيةِ:

١ - نُصَحِّحُ المَسْأَلَةَ الأُولى، ونَعْرِفُ سِهامَ الثَّاني مِنْها.

٢- نُصحِّحُ مَسْأَلَةَ المَيِّتِ الثَّانِ.

٣- نَقْسِمُ سِهامَهُ مِن الأُولى عليها، وحِينئذٍ لا يَخْلو من ثَلاثِ حالاتٍ:

أ- أَنْ يَنْقَسِمَ فلا يَخْتاجُ إلى عَمَلِ مَسْأَلَةٍ أُخْرى.

ب- أَنْ يُبايِنَ فَنَضْرِبُ المَسْأَلَةَ الثَّانيةَ.

ج- أَنْ يُوافِقَ فَنَضْرِبُ المَسْأَلَةَ فِي وَفْقِ الثَّانية، وما حَصَلَ فهو الجامِعَةُ.

٤ - عنْدَ القَسْمِ: مَن له شَيْءٌ من الأُولى أَخَذَهُ مَضْروبًا في الثَّانية عِنْدَ التَّبايُنِ، أو في وَفْقِها عنْدَ التَّوافُقِ.

وإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: أَخَذَه مَضْروبًا فيها ضَرَبْتَه فيها، ومَن لهُ شَيْءٌ مِن الثَّانيةِ أَخَذَهُ مَضْروبًا في سِهامٍ مُورِّثِه عنْدَ التَّبايُنِ، أو في وَفْقِه عنْدَ التَّوافُقِ.

٥- يُجْمَعُ العَدَدُ المُوزَّعُ، فإنْ طابَقَ فصَحيحٌ، وإلَّا فخَطَأٌ.

مِثالُ المُوافَقَةِ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ثَلاثِ زَوْجاتٍ، وثَلاثِ جَدَّاتٍ، وسَبْعَةِ أَعْهَمٍ، ولَمْ تُقَسَّم التَّركةُ حَتَّى ماتتْ إحْدى الجَدَّات عنْ أَرْبَعةِ أَبْناءٍ.

الحَلُّ:

|               | 1             |      | 7          |         |
|---------------|---------------|------|------------|---------|
| ٧٢            | (٤)           |      | (٣٦)       |         |
| 1/1           |               |      | 4 7        | ٣ جه    |
|               |               | تت   | ۲          | ده      |
| ٤             |               |      | ۲          | ده      |
| ٤             |               |      | ۲          | ده      |
| ۲ <u>۲</u>    |               |      | <u> ۲1</u> | ٧ أعمام |
| <u>٤</u><br>١ | <u>٤</u><br>١ | ٤ بن |            |         |

# مِثالٌ آخَرُ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ثَلاثِ بَناتٍ، وثَلاثَةِ أَبْناءٍ، ماتَ الاِبْنُ الأَوَّلُ عن زَوْجَةٍ وابْنٍ، والثَّاني عن أُمِّ وَعَمِّ، والثَّالِثُ عن زَوْجَةٍ وَثَلاثَةِ أَبْناءٍ.

# الحَلُّ:

| ۱۰۸       | 1 7 8     |     | 1.4           | <u>^</u> |    | <del>٣</del> | <u>\</u> |     | <u>٤</u> |       |
|-----------|-----------|-----|---------------|----------|----|--------------|----------|-----|----------|-------|
| 77        |           |     | <del>٣1</del> |          |    | 17           |          |     | <u>'</u> | ٣بنات |
|           |           |     |               |          |    |              |          | ت   | ۲        | ابن   |
|           |           |     |               |          | ت  | ٨            |          |     | ۲        | ابن   |
|           |           | ت   | 7 £           |          |    | ٨            |          |     | ۲        | ابن   |
| ٣         |           |     | ٣             |          |    | ١            | ١        | جه  |          |       |
| 71        |           |     | ۲۱            |          |    | ٧            | ٧        | ابن |          |       |
| ٨         |           |     | ٨             | ١        | أم |              |          |     | •        |       |
| ١٦        |           |     | ١٦            | ۲        | عم |              |          |     |          |       |
| ٣         | ٣         | جه  |               |          |    | •            |          |     |          |       |
| <u>Y1</u> | <u>Y1</u> | ٣بن |               |          |    |              |          |     |          |       |

القِسْمُ الثَّالِثُ: ولهُ صورَتانِ.

الصُّورَةُ الأُولى: أَنْ يَكُونَ ورَثَةُ النَّاني هم بَقِيَّةُ وَرَثَةِ الأَوَّل معَ الإِخْتلافِ.

الصُّورَةُ الثَّانيةُ: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الثَّاني مِن وَرَثَةِ الأَوَّلِ وغَيْرِهم. يَعْني: أَنَّ وَرَثَةَ الثَّاني خَليطٌ مِن وَرَثَةِ الأَوَّلِ، ووَرَثَةٍ مُسْتقِلِّينَ.

هذا القِسْمُ لا بُدَّ لكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِن مَسائلِ الأَمْواتِ مِن جامِعَةٍ، يَعْني لا يُمْكِنُ أَنْ نَجْمَعَ الأَمْواتَ في جامِعَةٍ واحِدَةٍ، بلْ لا بُدَّ لكُلِّ مَيِّتٍ من جامِعَةٍ، فعَلَيْهِ نَعْمَلُ ما يلي:

١ - نَقْسِمُ مَسْأَلَةَ المَيِّتِ الأُوَّلِ.

٧- نَعْرِفُ سِهامَ الأَمْواتِ الآخَرين مِنْها.

فإذا ماتوا رقم (١) رَقْم (٢) رَقْم (٣) رَقْم (٤) فإنَّنا نَقْسِمُ سِهامَ رَقْم (١) على مَسْأَلَتِه، فإمَّا أَنْ تَنْقَسِمَ أُو تُبايِنَ أُو تُوافِقَ، فإن انْقَسَمَت صحَّت الثَّانيةُ مَّا صحَّت منه الأُولى، وإنْ وافَقَت رَدَدْنا مَسْأَلَته إلى وَفْقها، وإنْ بايَنَتْ أَثْبَتْنا جَميعَ المَسْأَلَةِ، ثمَّ نَضْرِبُها في المَسْأَلَةِ الأُولى والحاصِلُ هو الجامِعةُ، ونَقولُ: مَن له شَيْءٌ من المَسْأَلَةِ الأُولى أَخَذَهُ مَضْروبًا في النَّانِيَةِ أُو وَفْقِها، ومَنْ له شَيْءٌ مِن الثَّانيَةِ أَخَذَه مَضْروبًا في سِهامٍ مُوروثِه أو وَفْقِه.

٣- نَقْسِمُ سِهامَ اللَّيْتِ رَقْم (٢) على مَسْأَلَتِه، ونَعْمَلُ كها عَمِلْنا في الأَوَّلِ ونُحصِّلُ جامِعَة، ثمَّ نَقْسِمُ سِهامَ اللِّيتِ رقْم (٣) من الجامِعَةِ الثَّانيةِ، ونَنْظُرُ كها سَبَقَ ونُحصِّلُ جامِعَة، وهذه الجامِعَةُ الثَّالثَةُ، ثمَّ نُقسِّمُ سِهامَ اللِّيتِ رَقْمِ (٤) مِنْها على مَسْأَلَتِه، فإمَّا أَنْ تَنْقَسِمَ أو تُبايِنَ أو تُوافِقَ ثمَّ نُحصِّلُ جامِعَه.

فصارَ هذا القِسْمُ الثَّالثُ يَنْفردُ عن القِسْميْنِ الأُولَيَيْنِ بأَنْ يُعْمَلَ لكُلِّ مَيِّتٍ جَامَعَةٌ مُسْتقلَّةٌ.

فإنْ قيل: أفَلا يُمكنُ أنْ نَعملَ هذه العمليَّةَ في القِسْمِ الثَّاني، وهي أنْ يَموتَ كلُّ واحِدٍ عن وَرَثَةٍ مُسْتقلِّينَ.

فَالجَوَابُ: يُمكِنُ، لكنْ تَطولُ المَسْأَلةُ ولا شَكَّ أَنَه إذا أَمْكَنَ الإخْتِصارُ فَهُو أَوْلى، وهذا يُسَمِّيه الفَرَضِيُّونَ الإخْتِصارَ قَبْلَ العَمْدِ أَنَّك تَحْذِفُ الجَوامِعَ وتَجْعَلُها جامِعَةً واحِدَةً في القِسْم الثَّاني.

وعنْدَ القَسْمِ: مَن له شَيْءٌ من الأُولى أَخَذَه مَضْروبًا في الثَّانية أو وَفْقِها، ومَن له شَيْءٌ من الثَّانية أَخَذَه مَضْروبًا في سِهام مُورِّثِه أَوْ وَفْقِه.

#### أمْثِلَةٌ لذلك:

المِثالُ الأَوَّل: هَلَكَ هالِكُ عَنْ: زَوْجَةٍ، وبنتَيْنِ، وابْنِ مِن غَيْرِها، ثمَّ ماتَتْ إحْدى البنتيْنِ عَمَّن بَقِيَ، ثمَّ الثَّانيةُ عَمَّن بَقِيَ.

|     | (۲۱) | _  | (١) | (V) | _  | (٦) | _      |
|-----|------|----|-----|-----|----|-----|--------|
| 197 | ٣    |    | 197 | ٦   |    | 44  |        |
| ٥٢  | ١    | أم | ۳۱  | ١   | أم | ٤   | جه     |
|     |      |    |     |     | تت | ٧   | بنت ها |
|     |      | تت | 74  | ٣   | قه | ٧   | بنت ها |
| 18. | ۲    | خب | ٩٨  | ۲   | خب | ١٤  | ابنغ   |

القاعِدَةُ: نُصحِّحُ الأُولَى وَنَعْرِفُ سَهْمَ اللَّيْتِ منْها، ونُصَحِّحُ الثَّانيَةَ، ثمَّ نَقْسِمُ سَهْمَه من الأُولَى عليها، فإنِ انْقَسَمَ صَحَّت الثَّانيةُ مَّا صَحَّتْ منْه الأُولَى ولا حاجَةَ إلى أيِّ عمَلٍ، وإنْ لَمْ يَنْقَسِم فإمَّا أَنْ يُبايِنَ وإمَّا أَنْ يُوافِقَ، فالمَسْألَةُ المُتقدِّمةُ مُبايِنَةٌ؛ لأَنَّ بَيْنَ الـ(٦) و(٧) تَبايُنٌ، فَنَضْرِبُ المَسْألَةَ الثَّانيةَ في المَسْألَةِ الأُولَى مُبايِنَةٌ؛ لأَنَّ بَيْنَ الـ(٦) و(٧) تَبايُنٌ، فَنَضْرِبُ المَسْألَةَ الثَّانيةَ في المَسْألَةِ الأُولَى مُبايِنَةٌ؛ لأَنَّ بَيْنَ الـ(٦) وهي الجامِعَةُ.

عنْدَ القَسْمِ: مَن له شَيْءٌ مِن الأُولى أَخَذَه مَضْروبًا في الثَّانيَةِ، ومَن له شَيْءٌ مِن الثَّانيةِ أَخَذه مَضْروبًا في الثَّانيةِ أَخَذه مَضْروبًا في سِهامِ مُورِّثِه، ومَن لَه شَيْءٌ مِن المَسْألتيْنِ نَجْمَع ما له مِنْهُما ونُعْطيه، وعِنْدَ التَّوافُقِ مَن له شَيْءٌ مِن الأُولى أَخَذَه مَضْروبًا في وَفْقِ الثَّانيةِ، ومَن له شَيْءٌ مِن الأُولى أَخَذَه مَضْروبًا في وَفْقِ الثَّانيةِ، ومَن له شَيْءٌ مِن الثَّانيةِ أَخَذَه مَضْروبًا في وَفْقِ سِهامٍ مُورِّثِه.

وعِنْدَ الْإِنْقِسَامِ: مَن لَهُ شَيْءٌ مِن الأُولَى أَخَذَه مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ (١)؛ لأَنَّه مُنْقَسِمٌ، ومَن لَه شَيْءٌ مِن الثَّانيةِ أَخَذَه مَضْرُوبًا فِي الجُزْءِ الذي وَافَقَ السِّهامَ.

المِثالُ الثَّاني: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأَبٍ، وأُمِّ، وابْنِ، ثمَّ ماتَ الابْنُ عن الأَبِ، والجَدَّةِ، وابْنِ، وبِنْتِ، ثمَّ ماتت الجَدَّةُ عن ابْنِ الإبْنِ، وبنْتِ الإبْنِ. الأَبْنِ. الحَدَّةُ عن ابْنِ الإبْنِ، وبنْتِ الإبْنِ. الحَدَّةُ عن ابْنِ الإبْنِ، وبنْتِ الإبْنِ. الحَدَّةُ عن ابْنِ الإبْنِ، وبنْتِ الإبْنِ. الحَدَّةُ عن ابْنِ الإبْنِ، وبنْتِ الإبْنِ.

|     | (01) | _          | (٤) | (0) | _   | (١٨) | _  |
|-----|------|------------|-----|-----|-----|------|----|
| ٨٦٤ | ٤    |            | 717 | ١٨  |     | ١٢   |    |
| 777 |      |            | 79  | ٣   | أب  | ٣    | ح  |
| 190 | ١    | ج          | ٣٦  |     |     | ۲    | أب |
|     |      | تت         | ٥١  | ٣   | ده  | ۲    | أم |
|     |      |            |     |     | ت   | 0    | بن |
| 171 | ١    | بنت        | ۲٠  | ٤   | بنت |      |    |
|     |      | بنت<br>ابن |     |     |     |      |    |
| 777 | ۲    | بن بن      | ٤٠  | ٨   | بن  |      |    |

المثال الثالث:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجةٍ وأُمِّ وشَقيقتَيْنِ، ثمَّ تُوفِّيَت الأُمُّ عن بِنْتيْها وشَقيقٍ. الحَلُّ:

|    | (٢) | _   | (٣) | _  |
|----|-----|-----|-----|----|
| ٣٩ | ٣   |     | 14  |    |
| ٩  |     |     | ٣   | جه |
|    |     | تت  | ۲   | أم |
| ١٤ | ١   | بنت | ٤   | قه |
| ١٤ | 1   | بنت | ٤   | قه |
| ۲  | ١   | ق   |     |    |

# المِثالُ الرَّابعُ:

هَلكت امْرأةٌ عن: زَوْجٍ، وأُمِّ، وأبِ، وثَلاثةِ أَبْناءِ، ثمَّ ماتَ أَحَدُ الأَبْناءِ عن أبِ، وجَدَّةٍ، وابْنيْنِ، ثمَّ ماتَت الجَدَّةُ عن زَوْجٍ (وهو الأَبُ)، وابْني ابْنِ، أي: ماتَتْ عَمَّن بَقِيَ.

# الحَلُّ:

|      | (٤١) | _     | (A) | (0) | _  | (٦) | _  |
|------|------|-------|-----|-----|----|-----|----|
| ۱۷۲۸ | ٨    |       | 717 | ٦   |    | ٣٦  |    |
| ٤٧٢  |      |       | ०९  | ١   | أب | ٩   | ج  |
|      |      | تت    | ٤١  | ١   | ده | 7   | أم |
| ٣٧٠  | ۲    | ج     | ٣٦  |     |    | 7   | أب |
|      |      |       |     |     | ت  | ٥   | بن |
| 414  | ٣    | بن بن | ۳.  |     |    | 0   | بن |
| 414  | ٣    | بن بن | ٣.  |     |    | ٥   | بن |
| ٨٠   |      |       | ١.  | ۲   | بن |     |    |
| ٨٠   |      |       | ١.  | ۲   | بن |     |    |

## المِثالُ الخامِسُ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَبِ وأُمِّ وبِنْتَيْنِ، ثمَّ ماتتْ إحْدى البِنْتَيْنِ عَن عَمِّ ومَن بَقِيَ وهُم (جَدُّ، وجَدَّةٌ، وأُخْتُ شَقيقَةٌ).

# الحَلَّ:

أولًا: إذا كانَ اللِّتُ ذَكرًا وَكانَ الأَبُ جَدًّا لأَبِ.

|    |                    |    |                            |    | ٩   |     |
|----|--------------------|----|----------------------------|----|-----|-----|
|    | (1)                |    | (1)                        | _  | (٣) |     |
| ٥٤ | ١٨                 | ۱۸ | ٦                          |    | ٦   |     |
| 19 | ١.                 | ٨  | ٥                          | د  | ١   | أب  |
| ١٢ | ٣                  | ٤  | ,                          | ده | ١   | أم  |
|    |                    |    |                            | تت | ۲   | بنت |
| 77 | ٥                  | ٦  | ×                          | قه | ۲   | بنت |
|    | 1                  |    | 1                          |    |     |     |
|    | على القول<br>الحدج |    | ▼<br>على القول<br>ال.احـــ |    |     |     |
|    | 11                 |    | 1.11                       |    |     |     |

# ثانيًا: إذا كانَ المَيِّتُ أُنْثى.

(١) (٣) × ده (أم أم) بنت قه 

عم

### المِثالُ السَّادِسُ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ثَلاثِ أَخواتٍ شَقيقاتٍ وَزَوْجٍ وأُمِّ وخَمْسَةِ إِخْوَةٍ مِن الأُمِّ، ثُمَّ لَمْ تُقَسَّمَ التَّركَةُ حَتَّى ماتَ الزَّوْجُ عنْ ٣ أبناءٍ و٣ بَناتٍ.

ولمْ تُقَسَّمْ حَتَّى ماتَ أحدُ أَبْناءِ الزَّوجِ عن زَوْجَةٍ وبنتيْنِ وجدٍّ، وماتتْ إحْدى الشَّقيقاتِ عنْ زَوْج وبِنتيْنِ وابْنِ.

#### الحَلُّ:

|      | U   |       |      |     |     |     |     |     |                |
|------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|      | (٤) |       | (۲•) |     | (0) | (٣) |     | (0) |                |
|      | 10. |       | ٩    |     | ١٦  | 7   |     | 7 2 | ١٨٠٠           |
| قه   | ۲٠  |       |      | تت  |     |     |     |     |                |
| قه   | ٧٠  |       |      |     |     | ۸٠  |     |     | 78.            |
| قه   | ٧٠  |       |      |     |     | ۸٠  |     |     | 78.            |
| ج    | ٤٥  | ت     |      |     |     |     |     |     |                |
| أم   | 10  |       |      |     |     | ٦.  |     |     | ۱۸۰            |
| ٥ خم | 7   |       |      |     |     | 17+ |     |     | <del>77.</del> |
|      |     | بن    | ۲    |     |     | ٤٠  | ت   |     |                |
|      |     | بن    | ۲    |     |     | ٤٠  |     |     | 17.            |
|      |     | بن    | ۲    |     |     | ٤٠  |     |     | 17.            |
|      |     | ۳بنات | 7    |     |     | 7.  |     |     | 14.            |
|      |     |       |      | ج   | ٤   | ۲٠  |     |     | ٦.             |
|      |     |       |      | بنت | ٣   | ١٥  |     |     | ٤٥             |
|      |     |       | 1    | بنت | ٣   | ١٥  |     |     | ٤٥             |
|      |     |       |      | بن  | ٦   | ٣.  |     |     | ۹٠             |
|      |     |       |      |     |     |     | جه  | ٣   | ١٥             |
|      |     |       |      |     |     |     | بنت | ٨   | ٤٠             |
|      |     |       |      |     |     |     | بنت | ٨   | ٤٠             |
|      |     |       |      |     |     |     | د   | ٥   | 70             |

لَهُ مِنَ الْأُولَى فَإِنْ لَـمْ يَنْقَسِمْ

٩٠ إِنْ مَوْتُ ثَانٍ قَبْلَ قَسْمٍ حَصَلًا فَصَحِّحِ الْأُولَى وَلِلشَّانِي اجْعَلَا

٩١ أُخْرَى كَذَا وَاقْسِمْ عَلَيْهَا مَا قُسِمْ

٩ فَاضْرِبْ فِي الْأُولَى وَفْقَهَا إِنْ وَافَقَتْ سِهَامَهُ أَوْ كُلُّهَا إِنْ فَارَقَتْ

# الشَّـرْحُ

قَوْلُهُ: «موْتُ» مُبْتدَأً، أو فاعِلُ مُقدَّمٌ، وهذان الوَجْهانِ على رأي الكُوفيِّينَ بناءً على جَوازِ مُوالاةِ حَرْفِ الشَّرْطِ لِلاسْم.

وعَلى رأي البَصْريِّينَ فاعِلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يُفسِّرُه مَا بَعْدَهُ، والتَّقديرُ: «إنْ حَصَلَ مَوْتُ ثَانٍ قَبْلَ قَسْم».

فالآراءُ في مِثْلِ هذا التَّركيبِ -وهو إذا وَقَعَ اسْمٌ بعد أَداةِ شَرْطٍ مَرْفوعٍ-ثَلاثَةٌ.

والأَوَّل هو الأَسْهلُ أن نَقولَ مُبْتدأٌ وخَبَرٌ.

ولهُ في القُرآنِ أَمْثَلَةٌ، مِثْلُ قُولِه تَعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآهُ ٱنشَقَتْ﴾ [الانشقاق:١] فالسَّماءُ فاعِلٌ مُقَدَّمٌ على قَوْلٍ، أو مُبْتدأً وخَبَرُهُ «انْشَقَّت» على قَوْلٍ، أو مُبْتدأً وخَبَرُهُ «انْشَقَّت» على قَوْلٍ.

وقَوْلُهُ: «ثَانٍ» يعْني مِن الوَرَثَةِ.

أَيْ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَةِ الأَوَّلِ.

قَوْلُهُ: «حَصَلًا»: فِعْلُ ماضٍ، وقُرِنَ بالأَلِفِ للْإِطْلَاقِ.

قَوْلُهُ: «فَصَحِّح الأُولَى» أي: صَحِّح الأُولى تَصْحيحًا تَامَّا، كَأَنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ

مِن الوَرَثَةِ سَواءً كانَتْ عائلَةً، أو عادِلَةً، أو ناقِصَةً.

والتَّصحيحُ تَقدَّمَ أَنَّه تَحْصيلُ أَقلِّ عَددٍ يَنْقَسِمُ على الوَرثَةِ بلا كَسْرٍ. قدْ تَكونُ أَصْلُها سِتَّةً، ولا تَصحُّ إلَّا من مِئةٍ، فالمُعْتَبَرُ التَّصحيحُ.

قَوْلُهُ: «وَللثَّانِي اجْعَلَا» أيْ: لِلمَيِّتِ الثَّانِي.

وَقُوْلُهُ: «اجْعَلَا» الأَلِفُ هُنا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلْإطْلَاقِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عِنْهَا عِقَ نُونِ التَّوْكِيدِ الْخَفيفَةِ يَجُوزُ أَنْ تُحْذَفَ وَيُعَوَّضَ عَنْهَا أَلِفٌ.

قَالَ ابْنُ مالِكِ فِي (الْأَلْفِيَّةِ)(١):

وَأَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَــتْحِ أَلِفَــا وَقْفًا كَـمَا تَقُــولُ فِي قِفَــنْ قِفَــا

قَوْلُهُ: «أُخْرَى كَـذَا» يَعْني أُخْرى مُصحَّحَة، بِمَعْنى اجْعَل للأُوَّلِ مَسْأَلةً مُصحَّحَة، وللثَّاني مَسْأَلةً مُصحَّحَةً.

يَعْني: اقْسِمْ للمَيِّتِ الثَّاني ما قُسِمَ له مِن الأُولى، أيْ سَهْمَه مِن الأُولى.

قَوْلُهُ: «فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ» أفادنا الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّه قَدْ يَنْقَسِمُ، وعلى هذا فإذا انْقَسَمَت سِهامُه من الأُولَى على مَسْأَلَتِه فلا حاجَةَ إلى أيِّ عَمَلٍ، وتَصِحُّ المَسْأَلَةُ الثَّانيةُ مِمَّا صَحَّت مِنْه الأُولَى.

فإنْ لَمْ يَنْقَسِمْ فإمَّا أَنْ تُوافِقَ أَو تُبايِنَ، إِنْ وافَقَتْ قالَ: «فَاضْرِبْ فِي الْاولَى وَفْقَهَا» أي: وَفْقَ المَسْأَلَةِ التَّانيَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الألفية البيت رقم (٦٤٨) باب نونا التوكيد.

مِثالُ ذلك: إذا كانتْ سِهامُ المَيِّتِ سِتَّة، ومَسْأَلَتُه مِن أَرْبَعَةٍ، فَفيها مُوافَقَةٌ بِالنِّصْفِ، فنَرُدُّ المَسْأَلَةَ الأرْبَعَةَ إلى اثْنَيْنِ، ثمَّ نَضْربُها في الأُولى.

قَوْلُهُ: «أَوْ كُلَّهَا إِنْ فَارَقَتْ» أي: بَايَنَتْ، فاضْرِبْ كُلَّ المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بالمَسْأَلَةِ الأُولى، كَمَا لو كانَت السِّهامُ أَرْبَعَةً والمَسْأَلَةُ مِن خَسْةٍ، فهذه مُبايَنَةٌ.

وهذا يَكُونُ في العَصَبَةِ؛ لأنَّك إذا جَعَلْت الوَرَثَةَ عَصَبَةً سَهُلَ علَيْك أَنْ تُصوِّرَ مَسْأَلَةً مُبايِنَةً، ومَسْأَلَةً مُنْقسِمَةً.

انْتَهِى النَّاظِمُ من كَيْفِيَّةِ التَّصحيح.

#### •••••

٩٣ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي اللّولَى فَاضْرِبِ فِي وَفْقِ اوْ فِي كُلِّ اللّخرَى تُصِبِ
 ٩٤ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي اللّخرَى فِي السّهَامْ يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا يَا ذَا السّهُمَامْ
 ٩٥ وَافْعَلْ بِثَالِبِ كَا تَقَدَمًا إِنْ مَاتَ وَاللِّيرَاثُ لَا مْ يُقَسَّمَا

#### الشَّـرْحُ

مَن لهُ شَيْءٌ من الأُولى أَخَذَه مَضْروبًا في وَفْقِ الثَّانيةِ عنْدَ المُوافقَةِ، أو في كُلِّ الأُخْرى عنْدَ المُبايَنَةِ.

قَوْلُهُ: «تُصِبِ» أي: تُصِبِ الطَّريقَ الصَّحيحَ للمُناسخاتِ.

قَوْلُهُ: «مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُخْرَى» يَعْني: مِن مَسْأَلَةِ المَيِّتِ التَّاني.

قَوْلُهُ: «فِي السِّهامِ يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِها» يَعْني: أَخَذَهُ مَضْروبًا فِي سِهامِ مُورِّثِه عنْدَ التَّوافُقِ.

قَوْلُهُ: «يَا ذَا الهُهَامْ»: «ذَا» لَيْسَتْ مُضافَةً إلى السِّهام، بلْ الهُهامُ بَدَلٌ مِن «ذا».

وَأَفَادَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّنَا نَجْعلُ لكُلِّ مَيِّتٍ جامِعَةً، فإذا ماتَ واحِدٌ نَجْعَلُ جامِعَةً، وإذا ماتَ ثَلاثَةٌ نَجْعلُ ثَلاثَ جَوامِعَ، وإذا ماتَ ثَلاثَةٌ نَجْعلُ ثَلاثَ جَوامِعَ، وهَلُمَّ جَرًّا.

وَهذا يَصِحُّ على كُلِّ الأَقْسَامِ الثَّلاثَةِ، لكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ هُناكَ اخْتصارًا قَبْلَ الْعَمَل.

ففي القَسْمِ الأوَّل، إذا كانَ وَرَثَةُ الثَّاني هم بَقِيَّةُ وَرَثَةِ الأَوَّلِ بِدونِ اخْتلافٍ، نَقْسِمُها على مَنْ بَقِيَ كأنَ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ، يعْني: كأَنَّه ماتَ الأَوَّل عن آخِرِ واحِدٍ.

ويَجوزُ أَنْ نَعْملَ الذي قالَ المؤلِّفُ لكِنَّه تَطُويلٌ.

وفي القِسْمِ الثَّاني: إذا كانَ وَرَثَةُ كلِّ مَيِّتٍ لا يَرثونَ غَيْرَه، وهم غَيْرُ وَرَثَةِ الأَوَّلَيْنِ، فَهنا نَجْعلُ المسائلَ كَأَنَّها فِرَقُّ انْكَسَرَتْ عليهم سِهامُهُمْ.

وَيَجُوزُ أَنْ نَعْمَلَ كَمَا قَالَ الْمُؤلِّفُ؛ بِحَيْثُ نَجْعَلُ لَكُلِّ مَيِّتٍ جَامِعَةً، والنَّتيجَةُ واحِدَةٌ، لكِنَّ العَمَلَ الذي ذَكَرْنا أَكْثَرُ اخْتِصارًا.

ولِهذا قالَ:

وَافْعَلْ بِثَالِثٍ كَا تَقَدَّمَا إِنْ مَاتَ وَالْحِيرَاثُ لَمْ يُقَسَّا



# ٩٦ وَكُلُّ صُورَةٍ لِلْاولَى نَاسِخَهُ فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُنَاسَخَهُ

## الشَّرخُ

أرادَ المؤلِّفُ أَنْ نَجْعلَ لكُلِّ مَيِّتٍ جامِعَةً في جَميع الأَحْوالِ.

قَوْلُهُ: «وَكُلُّ صورَةٍ لِلْأُولَى نَاسِخَهْ» يَعْني: كُلُّ صُورَةٍ نَاسِخَةٌ لِمَا قَبْلَهَا.

قَوْلُهُ: «فَهَذِهِ طَرِيقَةُ المُناسَخَهْ» أَيْ: كَمَا ذَكَرَهَا الْمُؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ وَهُوَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الطَّرِيقَ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي الْحُالِ الثَّالِئَةِ، وَتَصِحُّ الْأَحْوَالُ كُلُّهَا فِيهَا، لَكِنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا: يَنْبَغِي الإِخْتِصَارُ إِذَا أَمْكَنَ.





## المَسْأَلَةُ الأُولَى:

هَلَكَت امْرأةٌ عَن: زَوْجٍ، وأُمِّ، وأُخْتِ شَقيقَةٍ، ثمَّ ماتَ الزَّوْجُ عن زَوْجَةٍ (وهي الأُخْتُ هنا)، وعَنْ أَبُويْنِ، وابْنَتَيْنِ.

# الحَلُّ:

|    | (1) | _   | (٩) | _  |
|----|-----|-----|-----|----|
| ٧٢ | **  |     | ٨   |    |
|    |     | ت   | ٣   | ح  |
| ١٨ |     |     | ۲   | أم |
| ۳۰ | ٣   | جه  | ٣   | قه |
| ٤  | ٤   | أب  |     |    |
| ٤  | ٤   | أم  |     |    |
| ٨  | ٨   | بنت |     |    |
| ٨  | ٨   | بنت |     |    |

### المَسْأَلَةُ الثَّانيَةُ:

هَلَكَت امْرأةٌ عن زَوْجٍ، وأُمِّ، وأُخْتيْنِ شَقيقَتَيْنِ، وأُخْتيْنِ لأُمِّ، ثمَّ ماتَ الزَّوْجُ عن أَبُويْنِ، وزَوْجَةٍ، وثَلاثَةِ أَبْناءِ.

الحَلُّ:

(٣)

**(11)** 

| 78.           | ٧٢ | 7 8 |      | ١. |       |
|---------------|----|-----|------|----|-------|
| 7 8           |    |     |      | ١  | أم    |
|               |    |     | ت    | ٣  | ج     |
| ٤٨            |    |     |      | ۲  | قه    |
| ٤٨            |    |     |      | ۲  | قه    |
| £ A Y £       |    |     |      | ۲  | ۲ ختم |
| ١٢            | ١٢ | ٤   | أب   |    |       |
| ١٢            | ١٢ | ٤   | أم   |    |       |
| ٩             | ٩  | ٣   | جه   |    |       |
| <del>""</del> | 77 | ۱۳  | ۳ بن |    |       |

# المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَبُويْنِ، وبِنْتَيْنِ، ثمَّ ماتَتْ إحْداهُمَا عَمَّن بَقِيَ، ثمَّ ماتَت الجَدَّةُ عن زَوْجٍ (هُو الأَبُ)، وبِنْتُ ابْنِ (هي البِنْتُ)، وأُخْتُ شَقيقَةٌ، ثمَّ ماتَتْ البِنْتُ عن جَدِّ، وابْنِ.

# الحَلُّ:

|    | (٤) | _  | (٣) | ١ | _          | (١)      | (١) |    | (٣) | _   |
|----|-----|----|-----|---|------------|----------|-----|----|-----|-----|
| ٥٤ | ٦   |    | ١٨  | ٤ |            | ۱۸       | ٦   |    | ٦   |     |
| ۳۱ | ١   | د  | ď   | 1 | ج          | <b>^</b> | ٥   | د  | ١   | أب  |
|    |     |    |     |   | تت         | ٤        | ١   | ده | ١   | أم  |
|    |     |    |     |   |            |          |     | تت | ۲   | بنت |
|    |     | تت | ٨   | ۲ | بنت        | ٢        | ×   | قه | ۲   | بنت |
|    |     |    |     |   | بنت<br>ابن |          |     |    |     |     |
| ٣  |     |    | ١   | ١ | قه         |          |     |    |     |     |
| ۲. | 0   | بن |     |   |            |          |     |    |     |     |

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، و٣ أَبْناءٍ، و٣ بَناتٍ، ثمَّ ماتَتْ إحْداهُنَّ عن: زَوْجٍ، ومَن بَقِي.

|       | (Y)          |    | (37) |             |
|-------|--------------|----|------|-------------|
| ١٧٢٨  | 7 8          |    | ٧٢   |             |
| 7 2 2 | ٤            | أم | ٩    | جه          |
| 1.0.  | <del>7</del> | ٣ق | 18   | ۳بن         |
|       |              | تت | ٧    | بنت         |
| 140   | ١            | قه | ٧    | بنت         |
| 140   | ١            | قه | ٧    | بنت         |
| ٨٤    | ١٢           | ج  |      | <del></del> |

# المَسْأَلَةُ الخامِسَةُ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، وَ٣ أَبْناءٍ، و٣ بَناتٍ، ثمَّ ماتتْ إحْداهن عنْ أُمِّ (هي الزَّوجَةُ)، وابْنِ، وبِنْتٍ.

# الحَلُّ:

|                          | (V) | _   | (١٨)     | _   |
|--------------------------|-----|-----|----------|-----|
| 1797                     | ١٨  |     | ٧٢       |     |
| ۱۸۳                      | ٣   | أم  | ٩        | جه  |
| <b>V07</b><br><b>Y07</b> |     |     | £7<br>1£ | ۳بن |
|                          |     | تت  | ٧        | بنت |
| ١٢٦                      |     |     | ٧        | بنت |
| ١٢٦                      |     |     | ٧        | بنت |
| ٧٠                       | ١.  | ابن |          |     |
| ٣٥                       | ٥   | بنت |          |     |

٨٤

٨٤

#### المسْألَةُ السَّادسَةُ:

(11)

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، و٣ أَبْناءٍ، و٣ بَناتٍ، ثمَّ ماتَ أَحَدُ الأَبْناءِ عنْ أُمِّ (هي الزَّوْجَةُ)، وزَوْجَةٍ، وبِنْتٍ، وعَمَّن بَقِيَ.

# الحَلُّ:

(1)

475 171 77 أم 147 44 9 ١٤ ابن ت ۱۷۸ ق ١٤ ابن ١. ۱۷۸ 1. ق ١٤ ابن **Y7V 10** 10 <u>Y1</u> ۳ بنات ۳ قه 11 11 جه

بنت

# المُسْأَلَةُ السَّابِعَةُ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَرْبَعِ زَوْجاتٍ، وأُمِّ، وأَبِ، ثمَّ ماتَ الأَبُ عن زَوْجَةٍ (هِي الأُمُّ)، وأُمِّ، وأمِّ، وأمِّ، وأبِ.

|    | (1) |    | (1)           | (٢) |    | (1)      |      |
|----|-----|----|---------------|-----|----|----------|------|
| ١٦ | ٦   |    | ١٦            | ٤   |    | ١٦       |      |
| ٤  |     |    | <u>٤</u><br>١ |     |    | <u>٤</u> | ٤ جه |
|    |     |    |               |     | ت  | ٨        | أب   |
|    |     | تت | ٦             | 1   | جه | ٤        | أم   |
| ۲  |     |    | ۲             | 1   | أم |          |      |
| ٤  |     |    | ٤             | ۲   | أب |          |      |
| ١  | ١   | أم |               |     |    | _        |      |
| ۲  | ۲   | أب |               |     |    |          |      |
| ٣  | ٣   | ج  |               |     |    |          |      |

#### المسْأَلَةُ التَّامنَةُ:

هلَكَت امْرأَةٌ عَنْ: بِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ وأُمِّ، ثُمَّ ماتتْ إحدى البِنْتَيْنِ عَنْ أَبِ (هو الزَّوْجُ) وجَدَّةٍ (هي الأُمُّ) وزَوْجٍ و٣ أَبْناءٍ، ثُمَّ ماتَ أَحَدُ الأَبْناءِ عَنْ زَوْجَةٍ وبِنْتِ وَأَبِ (هو الزَّوْجُ) وجَدَّةٍ (هي الأُمُّ) وماتَ الثَّاني عن: زَوْجَةٍ، و٥ أَبْناءٍ، وأَبِ (هو الزَّوْجُ)، وجَدَّةٍ (هي الأُمُّ).

#### الحل:

|     | (1) |      | (1) | (0) |     | (37) | (1) |    | (٩) |     |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|
| 7.4 | 17. |      | 7.4 | 7 8 |     | 117  | 41  |    | ١٣  |     |
|     |     |      |     |     |     |      |     | تت | ٤   | بنت |
| ٨٦٤ |     |      | ۸٦٤ |     |     | ٣٦   |     |    | ٤   | بنت |
| ٧٩٢ |     |      | ٧٩٢ |     |     | ٣٣   | ٦   | أب | ٣   | ج   |
| 717 | ۲.  | ده   | ०९२ | ٤   | ده  | 7 8  | ٦   | ده | ٣   | أم  |
| 177 | ۲.  | أب   | 137 | ٥   | أب  | ٩    | ٩   | ج  |     |     |
|     |     |      |     |     | ت   | ٥    | ٥   | بن |     |     |
| -   |     | ت    | 17. |     |     | ٥    | ٥   | بن |     |     |
| ۱۲۰ |     |      | 17. |     |     | ٥    | ٥   | بن |     |     |
| ١٥  |     |      | ١٥  | ٣   | جه  |      |     |    | -   |     |
| ٦٠  |     |      | ٦٠  | ۱۲  | بنت |      |     |    |     |     |
| ١٥  | 10  | جه   |     |     | -   | -    |     |    |     |     |
| ٦٥  | ٦٥  | ٥ بن |     |     |     |      |     |    |     |     |





هذا البابُ هو المُقْصودُ من عِلْمِ الفَرائضِ، وهُو ثَمرةُ عِلْمِ الفَرائضِ أَنْ تَعْلَمَ كَيْفَ تُقسِّمُ التَّركاتِ، أَمَّا مَسْأَلَةُ الحِسابِ فهي وَسيلَةٌ، لكنَّ المَقْصودَ كَيْفَ تُقسِّمُها.

وقِسْمَةُ التَّركاتِ: تَوْزيعُها على مُسْتحِقِّيها بحَيْثُ يَكُونُ لكُلِّ واحِدٍ مِنْهم قِسْمُه الذي يَخْتصُّ بِه.

فَمَثَلًا: إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُمِّ، وَأَخٍ مِن أُمِّ، وعِنْدَه سِتَّةُ مَلايينَ، المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ الثُّلثُ اثْنَانِ، وَللأَخِ مِن أُمِّ السُّدسُ واحِدٌ، كَيْفَ نُقَسِّمُ؟

نَقُولُ: للزَّوْجِ ثَلاثَةُ مَلايينَ، وللأُمِّ مِلْيونانِ، وللأَخِ مِن الأُمِّ مِلْيونٌ.

هذا هو المَقْصودُ أَنْ تَعْرفَ نَصيبَ كلِّ واحِدٍ مِن التَّركَةِ.

والتَّركاتُ: جَمْعُ تَركةٍ، وهي ما يُخلِّفُه الميِّتُ مِن مالٍ، أو حَقِّ، أو اخْتصاصٍ. والمَّلُ: يَشْملُ العيْنَ، والدَّيْنَ، والمَنْفعَةَ.

فالعَيْنُ: كالسَّيَّارَةِ مَثلًا، والدَّيْنُ كالثَّابِتِ له في ذِمَمِ النَّاسِ.

والمَنْفَعَةُ: كَمَنْفَعَةِ البَيْتِ الذي اسْتأجَرَه وقدْ بَقِيَ مِن المُدَّةِ شَيْءٌ.

والحَقُّ: كَحَقِّ الشُّفْعَةِ، وحَقُّ الخِيارِ، وحَقُّ القَذْفِ إِنْ قُلْنا: بأنَّه يُورَّثُ.

والإختصاص: المالُ الذي يَخْتصُّ به صاحِبُه ولا يَمْلِكُه، ككَلْبِ الصَّيْدِ. مثلًا، فإنَّ الإِنْسانَ يَخْتصُّ به، ولا يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يَعْتديَ عليْهِ، ولكِنَّه لا يُمْلَكُ؛ لأَنَّه لا يُباعُ ولا يُشْترى.

هذه هي التَّركاتُ، وقِسْمَتُها لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ على حَسَبِ ما جاءت به الشَّريعَةُ؛ لأَنَّ اللهُ عَنَّوَجَلَّ قالَ في آياتِ المَواريثِ: ﴿ يَـلَكَ حُـدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُودُ اللّهِ وَمَن فَيْعَا وَلَهُ وَكُلْدِينَ فِيهَا وَذَا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ وَيَهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [النساء:١٢-١٤].

وَلهذا لا نَرى أَحَدًا أَضَلَّ مِمَّن يُسَوِّي بَيْنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي بابِ الميراثِ؛ لأَنَّ اللهُ قالَ فِي المَواريثِ: ﴿ وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَآءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْلَيَيْنُ يُبَيِّنُ اللهُ قالَ فِي المَواريثِ: ﴿ وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَآءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْلَيَيْنُ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا ﴾ [النساء:١٧٦] في خالَفَ هذه القِسْمَة فهو ضَلالٌ، ولا أَحَدُّ أَضَلَّ مِمَّن خالَفَ قِسْمة اللهِ عَنَّقِجَلَّ.

وقِسْمةُ التَّركاتِ لها سِتَّةُ طُرُقٍ، ذكرَ المؤلِّفُ منها طَريقَيْنِ.



٩٧ فِي التِّرْكَةِ اضْرِبْ سَهْمَ كُلِّ أَبَدَا وَاقْسِمْ عَلَى التَّصْحِيحِ مَا قَدْ وُجِدَا

#### الشَّرحُ

هذا هو الطَّريقُ الأَوَّلُ: وهو طَريقُ الضَّرْبِ والقَسْمِ.

أَنْ تَضْرِبَ سَهْمَ كُلِّ وَارِثٍ مِن المَسْأَلَةِ فِي التَّرَكَةِ، ثُمَّ تَقْسِمُ الحَاصِلَ عَلَى ما صَحَّتْ منه المَسْأَلةُ، فها خَرَجَ فهو نَصيبُهُ.

قَوْلُهُ: ﴿ فِي التَّرِكَةِ اضْرِبْ سَهْمَ كُلِّ ايْ كُلِّ مِن الوَرَثَةِ.

قَوْلُهُ: «أَبَدًا» هذه تَكْميلٌ لِلبَيْتِ.

قَوْلُهُ: «وَاقْسِمْ على التَّصحيح» تَصْحيح المَسائلِ.

قَوْلُهُ: «مَا قَدْ وُجِدَا» وُجِدَ بضَرْبِ السِّهامِ في التَّركةِ، وَاقْسِمْه على المَسْأَلَةِ، فالعَمليَّةُ مُكوَّنَةٌ من شَيْئيْنِ فقط:

- ضَرْبُ سَهْم كُلِّ وارِثٍ في التَّركةِ.
- قَسْمُ مَا حَصِلَ بِالضَّرْبِ عَلَى الْمُشْأَلَةِ أَو مَا صَحَّتْ مِنْه.

وبذلك يَتَبَيَّنُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنِ التَّركَةِ.

مِثالُ ذَلِك:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتٍ، وأُمِّ، وأُب، وَالتَّرِكَةُ (٢٠٠).

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للبِنْتِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ السُّدُسُ واحِدٌ، وللأَبِ الباقي اثنانِ.

نَضْرَبُ سَهْمَ كلِّ وارِثٍ في التَّركةِ، ثمَّ نَقْسِمُ الحاصِلَ على ما صَحَّت منْه المَسْأَلَةُ.

فَفِي المِثَالِ السَّابِقِ نَضْرِبُ سَهْمَ البِنْتِ ثَلاثَةً فِي التَّركةِ سِتِّ مئةٍ تَبْلُغُ أَلْفًا وثَهان مئةٍ نَقْسِمُها عَلَى المَسْأَلَةِ سِتَّةٍ تَبْلُغُ ثَلاثَ مئةٍ فَهُو نَصِيبُها مِن التَّركةِ.

ونَفْعلُ كذلك في سَهْمِ الأُمِّ واحِدٌ نَضْرِبُه في التَّركَةِ سِتِّ مئةٍ تَبْلُغُ سِتَّ مئةٍ نَقْسِمُها على المَسْأَلَةِ سِتَّةٍ تَبْلُغُ مِئةً، فهو نَصيبُها من التَّركةِ.

وكذا الأَبُ سَهْمُه اثْنانِ نَضْرِبُه في التَّركةِ سِتِّ مئةٍ تَبْلُغُ أَلفًا وَمِئتيْنِ نَقْسِمُها، على المَشألَةِ سِتَّةٍ تَبْلُغُ مِئتانِ، فهُو نَصِيبُهُ مِن التَّركةِ.

مِثالٌ آخَرُ:

هَلَكَت امرأةٌ عَن زَوْجِ وأُخْتيْنِ شَقيقَتَيْنِ، وَالتَّركَةُ (١٤٠٠).

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثُّلثانِ أَرْبَعةٌ، فَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ.

نَضْرِبُ سَهْمَ كلِّ وارِثٍ في التَّركةِ، ثُمَّ نَقْسِمُ الحاصِلَ عَلَى ما صَحَّتْ مِنْه المَسْأَلَةُ.

فنَضْرِبُ سَهْمَ الزَّوْجِ ثَلاثَةً فِي التَّرَكَةِ (١٤٠٠) تَبْلُغُ (٤٢٠٠) نَقْسِمُها عَلى المَسْأَلَةِ سَبْعَةً تَبْلُغُ (٦٠٠) وَهو نَصِيبُه مِن التَّركةِ.

ونَضْرِبُ سَهْمَ الأُخْتَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ أَرْبَعَةً في التَّرَكَةِ (١٤٠٠) تَبْلُغُ (٥٦٠٠) نَقْسِمُها على المَسْأَلَةِ سَبْعَةٍ تَبْلغُ (٨٠٠) وهو نَصيبُهما مِن التَّرَكَةِ.

مِثالٌ ثالِثٌ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُمِّ، وأَخِ مِن أُمِّ، وَالتَّرَكَةُ (٣٠٠٠) ثَلاثَةُ آلافٍ. المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ الثُّلثُ اثْنانِ، وللأَخِ مِن أُمِّ السُّدسُ واحِدٌ.

فَنَضْرِبُ سَهْمَ الزَّوْجِ ثَلاثَةً في التَّركةِ ٣×٠٠٠=٠٠٠٩.

ثمَّ نَفْسِمُه على أَصْلِ المَسْأَلَةِ ٠٠٠ ٩٠٠= (١٥٠٠)، وهو نَصيبُه مِن التَّركَةِ.

(\*\*\*\*)

ونَضْرِبُ سَهْمَ الأُمِّ اثْنَيْنِ في التَّركَةِ ٢×٢٠٠٠=٢٠٠، ثمَّ نَقْسِمُه على أَصْلِ المَسْأَلَةِ ٢٠٠٠=٢٠٠٠ وهُو نَصِيبُها مِن التَّركَةِ.

ونَضْرِبُ سَهْمَ الأَخِ مِن أُمِّ ١×٢٠٠٠=٣٠٠٠.

ثمَّ نَقْسِمُه على أَصْلِ المَسْأَلَةِ ٢٠٠٠ = ٥٠٥ وهو نَصيبُه مِن التَّركَةِ.

(7)

|    | ` ,      |        |
|----|----------|--------|
| 10 | ٣        | ذَوْجٌ |
| 1  | <b>Y</b> | أمُّ   |
| 0  | •        | ا م ا  |

 $\mathbf{r} \times \mathbf{r} = \mathbf{r} \times \mathbf{r} = \mathbf{r} \times \mathbf{r} = \mathbf{r} \times \mathbf{r} \times \mathbf{r} = \mathbf{r} \times \mathbf{r} \times \mathbf{r} \times \mathbf{r} = \mathbf{r} \times \mathbf{r} \times$ 

#### مَسْأَلَةٌ:

إذا حَصَلَ في نَصيبِ أَحَدِ الوَرَثَةِ كَسُرٌ -وَالمَعْروفُ أَنَّ بابَ الفَرائضِ لا يُقْبَلُ فيه الكَسْرُ-، فإنَّك تُحوِّلُ المَسْأَلَة إلى أَضْلاعِها -وهي الأَعْدادِ الَّتي إذا ضَرَبْتَ بَعْضَها بِعَضْ خَرَجَت المَسْأَلَةُ إلى أَضْلاعِها الذي تَقَدَّمَ، تَضْربُ سَهْمَ كُلِّ وارِثٍ في بِعَضْ خَرَجَت المَسْأَلَةُ-، ثمَّ تَعْمَلُ العَمَلَ الذي تَقَدَّمَ، تَضْربُ سَهْمَ كُلِّ وارِثٍ في التَّركةِ ثمَّ تَقْسِمُ الحاصِلَ على الضِّلْعِ الأَصْغَرِ، فإنْ بَقِيَ شَيْءٌ فضَعْهُ تَحْتَهُ، وإنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فاقْسِم الحاصِلَ الصَّحيحَ على الضِّلْعِ الأَكْبَرِ، فإنْ بَقِيَ شيءٌ فَضَعْه تَحْتَه، وإنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فهو نَصيبُه ضَعْهُ تَحْتَ التَّركةِ.

مثالُ ذلكَ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُخْتَيْنِ شَقيقتَيْنِ، وأُمِّ، والتَّركةُ تسعون.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثَّلثانِ أَرْبَعةٌ، وللأُمِّ الشُّدُسُ واحِدٌ، تَعولُ إلى ثَهانيةٍ.

نَصيبُ الزَّوجِ: (٣×٩٠) ٠٨٠.

**YV** • = 9 • × **Y** 

~~. \ o = \ \ \ \ \

فظَهَرَ مَعَنا كَسْرٌ.

فهُنا نَأْتِي بأضْلاعِ (٨)، وَهُما ٢، ٤.

ثمَّ نَقْسِمُ الحَاصِلَ (٢٧٠) على الضِّلْعِ الأَصْغَرِ: ٢٧٠÷٢=١٣٥، ثمَّ نَقْسِمُ الحَاصِلَ (٢٧٠) على الضِّلْعِ الأَصْغَرِ: ٣٣٠، ثمَّ نَجْعلُ النَّاتِج الصَّحيحَ النَّاتِج الصَّحيحَ عَلَى الضَّلْعِ الأَكْبَرِ: ١٣٥÷٤= ٣٣.٣، ثمَّ نَجْعلُ النَّاتِج الصَّحيحَ تَحْتَ الضِّلْعِ الذي خَرَجَ بالقِسْمَةِ عليْه.

فصارَ للزَّوْجِ ثَلاثةٌ وَثَلاثونَ، وثَلاثَةُ أَرْباعِ.

\* نَصيبُ الأُخْتيْنِ الشَّقيقتيْنِ:

٢×٠٩= ١٨٠، ١٨٠ : ٢٢.٥ فظَهَرَ الكَسْرُ، فَنَقْسِمُ (١٨٠) على الضَّلْعِ الضَّلْعِ الخَسْرِ: ١٨٠ : ٩٠ : ٩٠ : ٢٢.٥ فظَهَرَ الكَسْرُ وهو الأَكْبَرِ ٩٠ : ٤ - ٢٢.٥ فَنَضَعُ العَدَدَ الصَّحيحَ (٢٢) تَحْتَ التَّركَةِ، والكَسْرَ وهو النَّصْفُ تحتَ الضِّلْعِ الأَكْبَرِ الذي خَرَجَ بالقِسْمةِ عليْهِ.

# \* نَصيبُ الأُمِّ:

۱×۰۹=۰۰، ۹۰=۰۰، ۱۱.۲٥ فَنَقْسِم (۹۰) على الضَّلْعِ الأَصْغَرِ ۹۰=۲= ٤٥، ثمَّ نَقْسِمُ النَّاتِجَ على الضِّلْعِ الأَكْبَرِ ٤٠÷٤= ١١.٢٥ فَنَضَعُ العَددَ الصَّحيحَ (١١) تَحْتَ التَّركةِ، والكَسْرَ وهو الرُّبُعُ تَحْتَ الضِّلْع الأَكْبَرِ.

ثمَّ نَجْمَعُ مَا تَحْتَ الضِّلْعِ وَنَقْسِمُه على (٤)، ٨÷٤=٢، ثمَّ نَضُمَّ (٢) إلى ما تَحْتَ التَّركَةِ فتَصِحُّ القِسْمَةُ، وتَبْلُغُ (٩٠).

#### ••••

٩٨ أَوْ خُذْ مِنَ التَّركَةِ فِي الصَّريحِ نِسْبَةَ السِّهَامِ لِلتَّصْحِيحِ

## الشَّـرحُ

هذا الطَّريقُ الثَّاني مِن طُرُقِ قِسْمَةِ التَّركاتِ وهو طَريقُ النِّسْبَةِ.

قَوْلُهُ: «خُذْ مِنَ التَّركةِ فِي الصَّريحِ» أَيْ في القَسْمِ الصَّريحِ الخالي مِن الغَلَطِ، خُذ من التَّركة مِثْلَ نِسْبَةِ السِّهام.

قَوْلُهُ: «بِنِسْبَةِ السِّهامِ للتَّصحيحِ» أَيْ لَمَّا صحَّت منه المَسْأَلَةُ، فإذا صَحَّت من سِبْعِ وعِشْرين وَكانَ سِتَّةٍ وَكَانَ لأَحَدِهم اثْنانِ فَيَصيرُ له الثُّلثُ، وإذا صَحَّت مِن سَبْعٍ وعِشْرين وَكانَ لأَحَدِهم ثَلاثَةٌ فالتِّسْعُ، وعلى هذا فَقِسْ.

#### مِثالُ ذلك:

هَلَكَت امْرأَةٌ عن زَوْجٍ، وأُمِّ، وأَخٍ مِن أُمِّ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ؛ فَنُعْطيه نِصْفَ التَّركَةِ، والأُمُّ لها التُّلثُ نُعْطيها

ثُلثَ التَّركَةِ، والأَّخُ مِن الأُمِّ له السُّدُسُ نُعْطيه سُدُسُ التَّركَةِ.

فالقاعِدَةُ: «أَنْ تُعْطَى كُلَّ وارِثٍ مِن التَّركَةِ مثْلَ نِسْبَتِه مِن المَسْأَلَةِ».

مِثالٌ آخَرُ:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُخْتَيْنِ شَقيقَتَيْنِ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ الثَّلثانِ أَرْبَعةٌ، فتَعولُ إلى سَبْعَةٍ.

وهُنا نَقولُ: للزَّوْجِ ثَلاثَةٌ مِن سَبْعَةٍ، وللأُختَيْنِ الشَّقيقتَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِن سَبْعَةٍ، أَيْ ثَلاثَةُ أَسْباعٍ وأَرْبَعَةُ أَسْباعٍ، وقُلْنا ذلك لأنَّ المَسْأَلَةَ عالَتْ، ولو عالَتْ السِّتَّةُ إلى عَشَرَةٍ لَقُلْنا للزَّوْجِ ثَلاثَةُ أَعْشارٍ، أَيْ ثَلاثَةٌ مِن عَشَرَةٍ، وهَلُمَّ جَرًّا.

مِثالُ ذَلِك:

هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُخْتِ شَقيقَةٍ، وأُمَّ، وأَخَويْنِ مِن أُمِّ، وَالتَّرَكَةُ (٤٥٠). المَشألَةُ مِن سِتَّةٍ.

للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وَللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وَللأُمِّ السُّدُسُ واحِدٌ، وللأَخَوَيْنِ مِن أُمِّ الثُّلثُ اثْنانِ، فتَعولُ إلى تِسْعةٍ.

للزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ للتِّسْعَةِ ثُلُثٌ، فتُعْطيه مِثْل نِسْبَتِه من التَّركةِ فَيَأْخُذُ الثَّلثَ (١٥٠)، وكذا الأُخْتُ الشَّقيقَةُ.

وللأُمِّ التِّسْعُ (٥٠)، وكذا للأَخَويْنِ مِن أمِّ لكُلِّ واحِدٍ (٥٠).



# ٩٩ وَالـرَّدُّ نَقْصٌ هُـوَ فِي السِّهَامِ زِيَادَةٌ فِي النَّصْبِ وَالْأَقْسَامِ الشَّـرْحُ

الرَّدُّ: هو أَنْ تَنْقُصَ الفُروضُ عن المَسْألةِ، ومَعْلومٌ أَنَّه إِذَا نَقَصَت الفُروضُ عن المَسْألةِ وثَمَّ عاصِبٌ فلا رَدَّ؛ لأَنَّ الباقي يأخُذُه العاصِبُ، ففي: «بِنْتٍ، وبِنْتِ ابْنِ، وَعِنْتِ ابْنِ، وَعَمِّ» لا رَدَّ، فالبِنْتُ لها النِّصْفُ، وبِنْتُ الإبْنِ لها السُّدسُ، والباقي للعاصِبِ، لكنْ إذا لم يكنْ عاصِبٌ ونَقَصَت الفُروضُ عن المَسْألةِ، فهاذا نَعْمَلُ؟

قالَ بَعْضُ العُلماءِ: يُرَدُّ الزَّائدُ إلى بَيْتِ المالِ، فإذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتٍ وبِنْتِ ابْنِ فقط قُلْنا: المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للبِنْتِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، ولِبِنْتِ الاِبْنِ السُّدسُ تَكْمِلَةَ الثُّلْثَيْنِ هـذه أَرْبَعَةٌ، ويَبْقى معنا اثْنانِ مِن سِتَّةٍ، أي: ثُلُثٌ يُصْرَفُ إلى بَيْتِ المال.

وقالَ آخَرونَ: بل يُرَدُّ إلى أصْحابِ الفُروضِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى يَقولُ: ﴿وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللّهِ ﴾ [الانفال:٧٥]، ونحن إذا رَدَدْناه إلى بَيْتِ المالِ انْتَفَعَ به البَعيدُ والقَريبُ، وإذا أَعْطيناه هؤلاء المَوْجودينَ مِن الوَرَثَةِ صارَ للقَريبِ، والقَريبُ أوْلى بالمَعْروفِ، وهذا القَوْلُ هو مُقْتضى الأَدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ، وهو مُقْتضى العَدْلِ؛ لأنَّه إذا كانَ أَصْحابُ الفُروضِ يُنْقَصونَ بِزيادَتِها على المَسْألةِ فإنَّهُم يُزادونَ في نَقْصِها عن المَسْألةِ .

فالخُلاصَةُ أنَّ الرَّدَّ هو أنْ تَنْقُصُ السِّهامُ عن المَسأَلَةِ ويَلَـزْمَ مِن نُقْصانِها أَنْ يُزادَ في النَّصيب.

١٠٠ فَارْدُدْ عَلَى ذِي الْفَرْضِ دُونَ مَيْنِ بِقَـدْرِ فَرْضِـهِ سِـوَى الـزَّوْجَيْنِ

## الشَّـرْحُ

قَوْلُهُ: «دونَ مَيْنِ» أي: دونَ كَذِبِ.

قَوْلُهُ: «سِوى الزَّوْجَيْنِ»: فالزَّوجانِ لا يُرَدُّ عليْهما بالإِجْماعِ، حَكاه ابْنُ قُدامَةَ فِي (اللَّغْنِي) وصاحِبُ (العَذْبِ الفائضِ)؛ لأنَّ أَصْلَ الرَّدِّ مَأْخُوذٌ مِن قولِه تَعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ ﴾، والزَّوْجُ بالنِّسْبَةِ لزَوْجَتِه ليْس مِن ذوي الأَرْحامِ فلا يُرَدُّ عليه، بلْ يُرَدُّ على كلِّ ذي فَرْضٍ -أَيْ كُلِّ صاحِبِ فَرْضٍ - إلاَّ الزَّوْجِيْنِ.

واعْلَمْ أَنَّه إذا كانَ المُرْدودُ مِن جِنْسِ واحِدٍ؛ فمَسْأَلتُهم مِن عَدد رُؤوسِهم فالبَناتُ جِنْسٌ واحِدٌ، والأخوانِ جِنْسٌ واحِدٌ.

مِثالُ ذَلكَ: ماتَ إنْسانٌ عن عَشْرِ أَخَواتٍ شَقيقاتٍ، ولَيْسَ له عاصِبٌ، فالمَسْأَلَةُ مِن عَشَرَةٍ؛ لأنَّ المَرْدودَ عليْهم مِن جِنْسِ واحِدٍ.

انْظُر الجَدُولَ التَّاليَ:

| ١٠   |       |
|------|-------|
| 1/1. | ۱۰ قه |

ولو ماتَ عن خُسِ بناتٍ، فالمَسْأَلَةُ مِن خَسَةٍ، أو عَنْ ثَلاثِ أَخواتٍ فمِنْ ثَلاثَةٍ، أو عَنْ ثَلاثِ أَخواتٍ فمِنْ ثَلاثَةٍ، أو عنْ أُمِّ، فمِن واحِدٍ، فالقاعِدَةُ في تأصيلِ مَسائلِ الرَّدِّ إذا كانوا مِن جِنْسٍ واحِدٍ فمَسَأَلتُهم مِن عَدَدِ رُؤوسِهم، وإذا كانوا مِن أَجْناسٍ؛ فأَصْلُ مَسْأَلتِهم مِن سَتَّةٍ، وتُقْسَمُ على ما يَنتَهي عليْه الفُروضُ، أيْ: تُرَدُّ إلى العَدَدِ الَّذي تَنتَهِي فيه الفُروضُ.

أَمْثِلَةٌ:

١ - هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أُخْتِ شَقيقَةٍ، وأُخْتِ لأَبِ، وجَدَّةٍ.

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُخْتِ لأَبِ السُّدُسُ واحِدٌ، ونَرُدُّ المَسْأَلَةَ إلى خَسْةٍ، وبَدلًا مِن أَنْ نَقْسِمَها مِن أَصْلِ سِتَّةٍ نَقْسِمُها مِن خَسْةٍ، فيكونُ للأُخْتِ الشَّقِيقَةِ ثَلاثَةُ أَخْماسٍ، أَكْثَرُ من النَّصْفِ، وللأُخْتِ لأَنْ خُسُ، أَكْثَرُ من النَّدسِ، وللجَدَّةِ خُمُسٌ، أَكْثَرُ من السُّدسِ، وللجَدَّةِ خُمُسٌ، أَكْثَرُ من السُّدسِ.

٢ - هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أُمِّ، وأَخِ من أُمِّ؛ فالمَسْألَةُ مِن سِتَّةٍ، للأُمِّ الثَّلثُ اثْنانِ، وللأَخِ مِن الأُمُّ الشُّدسُ واحِدٌ، وتُردُّ إلى ثَلاثَةٍ، ففي الأَوَّلِ لو كانَ مَعَهم عاصِبٌ لكانَ للأُمِّ الشُّدسُ واحِدٌ، والباقي للعاصِب، فيكونُ لكأمِّ الثُّلث خَقيقَةٌ، وللأُمِّ الثُّلث حَقيقَةٌ، لكنْ بَعْدَ الرَّدِّ كانَ للأُمِّ الثُّلثانِ، وللأَخ مِن أُمِّ سُدُسٌ حَقيقَةً، لكنْ بَعْدَ الرَّدِّ كانَ للأُمِّ الثُّلثانِ، وللأَخ مِن أُمِّ الثُّلث وللأَخ مِن أُمِّ الثُّلث وللأَحْ مِن أُمِّ الثُّلث .

٣- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، فالمَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للبِنْتِ النِّصْفُ
 ثَلاثَةٌ، ولِبِنْتِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْثَيْنِ واحِدٌ، وتُرَدُّ إلى أَرْبَعَةٍ.

٤ - هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أُخْتِ شَقيقَةٍ، وأُخْتِ لأبٍ، وأُخْتِ لِأُمِّ، فالمَسْألَةُ مِن سِتَّةٍ، للشَّقيقَةِ النَّطفُ ثَلاثَةٌ، وَللأُخْتِ لأبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلثيْنِ واحِدٌ، وللأُخْتِ لأمِّ السُّدُسُ واحِدٌ، وتعودُ بالرَّدِ إلى خَسْةٍ.

| ٣ | قه  |
|---|-----|
| ١ | ختب |
| 1 | ختم |

اعْلَمْ أَنَّ مَسائلَ الرَّدِّ: تَرُدُّ إلى اثْنَيْنِ، وثَلاثَةٍ، وأَرْبَعَةٍ، وخَمْسَةٍ.

مِثالُ الرَّدِّ إلى اثْنَيْنِ: جَدَّةٌ، وأَخٌ لِأُمِّ، فالمَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للجَدَّةِ السُّدُسُ واحِدٌ، وللأَخِ مِن الأُمِّ السُّدسُ، واحِدٌ، وتُرَدُّ إلى اثْنَيْنِ فالجَدَّةُ ليسَ لها إلَّا السُّدسُ، سواء كانتْ واحِدةً أمْ مُتعدِّدةً، وسواء كانَ معها فَرْعٌ وارِثٌ، أو جَمْعٌ من الإخوةِ أَوْ لا.

# مِثالُ الرَّدِّ إلى ثَلاثَةٍ: أُمٌّ، وأَخٌ مِن أُمِّ:

المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للأُمِّ الثُّلثُ اثْنانِ، وللأَخِ من أُمِّ السُّدسُ واحِدٌ، وتُرَدُّ المَسْأَلَةُ إلى ثَلاثَةِ.

مِثالُ الرَّدِّ إلى أَرْبَعَةِ: بِنْتُ، وبِنْتُ ابْنِ؛ فَالمَسْأَلَةُ مِن سِتَّةِ: للبِنْتِ النِّصْفُ، ولِبِنْتِ النِّصْفُ، ولِبِنْتِ الاَبْنِ السُّدُسُ واحِدٌ، وَتُرَدُّ إلى أَرْبَعَةٍ.

مِثالُ الرَّدِّ إلى خَسْةٍ: أُخْتُ شَقيقَةٌ، وأُخْتُ لأَبِ، وأُخْتُ لأُمِّ، فَالمَسْألَةُ مِن سِتَّةٍ،

للشَّقيقَةِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُخْتِ لأَبِ السُّدسُ واحِدٌ، وللأُخْتِ لِأُمِّ السُّدسُ واحِدٌ، وللأُخْتِ لأَبِ مُحُسٌ، واحِدٌ، وللأُخْتِ لأبِ مُحُسٌ، واللَّخْتِ لأبِ مُحُسٌ، وللأُخْتِ لأبِ مُحُسٌ، وللأُخْتِ لأَمِّ مُحُسٌ.

### تَنْبِيهُ

سَبَقَ أَنَّ مَسَائِلَ الرَّدِّ تَكُونُ مِن عَددِ الرُّؤوسِ وذلك فيها إذا كَانَ المُرْدودُ عليهم جِنْسًا واحِدًا، أو مِن سِتَّةٍ فيها إذا اخْتَلَفَت الأَجْناسُ، وأمَّا إذا كَانَ في المَسْأَلَةِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَصَحِّحْ أَوَّلًا مَسْأَلَةَ الزَّوجيَّةِ، ثمَّ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ، ثمَّ اقْسِمْ الباقي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوجيَّةِ على مَسْأَلَةِ الرَّدِّ.

فإنِ انْقَسَمَ فَتَصِحُّ المَسْأَلتان مِن عددٍ واحِدٍ، وإنْ لَمْ يَنْقَسِمْ، فإمَّا أَنْ يوافِقَ أُو يُبايِنَ، فإنْ وافَقَ فاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي كامِلِ مَسْأَلَةِ الزَّوْجيَّةِ، وإنْ بايَنَ فاضْرِبْ كامِلَ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي كامِلِ مَسْأَلَةِ الزَّوْجيَّةِ ومنْهُ تَصِحُّ، فأَعْطِ الزَّوْجَ نَصيبَه فاضْرِبْ كامِلَ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، أَوْ وَفْقِها، وَأَعْطِ كُلَّ واحِدٍ مِن مَسْأَلَةِ الرَّدِّ نَصيبَهُ الزَّوجيَّةِ مَضْروبًا فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، أَوْ وَفْقِها، وَأَعْطِ كُلَّ واحِدٍ مِن مَسْأَلةِ الرَّدِّ نَصيبَهُ مَضْروبًا فِي الباقي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوجيَّةِ، أو وَفْقِه، وبذلك تَصِحُّ. فَهي الرَّدِّ نَصيبَهُ المُناسَخَة.

مِثْالُ ذلك: هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: زَوْجةٍ، وأُمِّ، وأَخٍ مِن أُمِّ، فنَعْمَلُ أَوَّلا مَسْأَلَةَ الزَّوجيَّةِ ونُصَحِّحُها، فللزَّوْجَةِ الرُّبعُ واحِدٌ، ثمَّ نُصَحِّحُ مَسْأَلةَ الرَّدِ، فهي مِن سِتَّةٍ، للأُمِّ الثَّلثُ اثْنانِ، وللأَخِ من أمِّ السُّدسُ واحِدٌ، فتُرَدُّ إلى ثَلاثَةٍ والباقي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ ثَلاثٌ الزَّوجَةِ ثَلاثٌ من ثَلاثَةٍ ما بَقِيَ بعْدَ فرْضِ الزَّوْجَةِ ثَلاثٌ فَتَكُونُ من ثَلاثَةٍ ما بَقِيَ بعْدَ فرْضِ الزَّوْجَةِ ثَلاثٌ فَتَصِحُّ المَسْأَلَةُ ممَّا صَحَّت منْه مَسْأَلَةُ الزَّوجيَّةِ للزَّوْجَةِ واحِدٌ، وللأُمِّ اثنانِ وللأَخِ مِن أُمِّ واحِدٌ.

(١)

| ٤ | 7 7 |    | ٤ |    |
|---|-----|----|---|----|
| \ |     |    | ١ | جه |
| ۲ | ۲   | أم | ٣ | أم |
| 1 | ١   | خم | ' | خم |





الأزْحامُ جَمْعُ رَحِمٍ، وَهو في اللُّغةِ القَرابَةُ.

وذَوو الأَرْحامِ لهُم مَعْنَى في الشَّرْعِ، ومعْنى في الإصْطلاحِ.

أمَّا في الشَّرْعِ: فهُم كلُّ مَن بَيْنَكَ وبَيْنَهُ قَرابَةٌ إلى الجَدِّ الرَّابِعِ فها دونَ. فالإِخْوانُ، والأَعْهامُ، وأَعْهامُ الأَبِ، وأَعْهامُ الجَدِّ، وأَعْهامُ جَدِّ الأَبِ مِن الأَقارِبِ، ومِن فَوْقِ الخَدِّ الرَّابِعِ فليُسوا بأقارِبَ وإنْ كانَ فيهم قَرابَةٌ، لكِنْ لا يُعدُّونَ مِن الأَقارِبِ الأَدْنَيْنَ.

وأمَّا في الإصْطلاحِ: فَذَوو الأَرْحامِ: كُلُّ قَريبٍ ليْسَ له فَرْضٌ ولا تَعْصيبٌ. والقَرابَةُ أُصولٌ وفُروعٌ وَحَواشٍ.

# فَذُوو الأَرْحامِ مِن الأُصولِ هم:

١ - كُلُّ جَدِّ بَيْنَه وبيْنَ اللَيِّتِ أُنْثى، كأبي الأُمِّ، وأبي الجَدَّةِ.

٢ - كلُّ جدَّةٍ أَذْلَت بذَكَرٍ بَيْنَهُ وبيْنَ الميِّتِ أَنْثى، كأُمِّ أَبِي الأُمِّ، وَأُمِّ أَبِي الجَدَّةِ.

٣- كلُّ جَدَّةٍ أَذْلَتْ بأبٍ أَعْلى من الجَدِّ، كأُمِّ أَبِي الجَدِّ. هذا اللَّهْ هَبُ، والصَّوابُ:
 أنَّ هذه مِن ذواتِ الفُروضِ؛ لأنَّها مُدْليَةٌ بوارِثٍ؛ فَتَرثُ كأُمِّ الجَدِّ.

وذَوو الأَرْحامِ مِن الفُروعِ هُم:

كُلُّ مَن أَدْلَى بِأُنْثَى، كَأُوْلادِ البَناتِ، وأَوْلادِ بَناتِ الإِبْنِ.

# وذَوو الأَرْحامِ مِن الحَواشِي هُم:

١ - جَميعُ الإناثِ سِوى الأَخواتِ، كَالعَمَّةِ، والخالَةِ، وبَناتِ الأَخِ، وبَناتِ الأُخْتِ، وبَناتِ العَمِّ.

٢- كُلُّ مَن أَدْلى بأُنْثى سِوى الإِخْوَةِ مِن الأُمِّ، كابْنِ الأُخْتِ وبِنْتِه، وَالعَمِّ لأُمِّ والحَالِ.

٣- فُروعُ الإِخْوَةِ مِن الأُمِّ، كابْنِ الأَخِ لأُمِّ وبِنْتِهِ.
 وكُلُّ مَن أَدْلَى بأَحَدٍ مِن ذوي الأَرْحامِ فَهُو مِنْهُمْ.

#### ••••••

# ۱۰۱ ثُـمَّ المُـرَادُ بِــذَوِي الْأَرْحَـامِ غَـيْرُ ذَوِي التَّعْصِيبِ وَالسِّهَامِ الشَّـرْحُ الشَّـرْحُ الشَّـرْحُ

قَوْلُهُ: «ثُمَّ المُرادُ» ولمْ يَقُلْ: المَعْنى؛ لأنَّ المَعْنى نَقْلُ عَن المَعْنى الأَصْلِيِّ إلى هذا المَعْنى الإصْطلاحِيِّ، وهذا يَرِدُ في التَّفسيرِ كَثيرًا.

فَالْمُرَادُ: مَا أَرَادَهُ الْمُتَكَلِّمُ بِالكَلِمَةِ، وَالْمَعْنِي: مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الكَلِمَةُ.

وقَوْلُهُ: «بِذوي الأَرْحامِ» خَرَجَ به الزَّوْجانِ إذا لمْ يَكنْ بَيْنَهما قَرابَةٌ؛ لأنَّها ليسا مِن ذوي الأَرْحام، بلْ مِن أَصْحابِ الفُروضِ.

وخَرَجَ به -أَيْضًا- المَوْلى؛ لأَنَّه ليْسَ بَيْنَه وبَيْنَ العَتيقِ قَرابَةٌ، لكِنَّه مِن ذَوي التَّعصيب.

قَوْلُهُ: «غَيْرُ ذَوِي التَّعْصيبِ» وهُم الَّذينَ يَرِثُونَ بِلَا تَقْدِيرٍ.

قَوْلُهُ: «وَالسِّهَامِ» أَيْ: الفُروضِ، وهُمْ مَن يَرثونَ نَصيبًا مُقَدَّرًا شَرْعًا.

# ١٠٢ وَقَدْ أَتَى فِي إِرْثِهِمْ خِلَانُ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمُّهُ وَأَصْلَانُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمُّهُ وَأَصْلَانُ اللَّهُ وَهُمُّهُ وَأَصْلَانُ اللَّهُ وَهُمُّهُ وَأَصْلَانُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

يَعْني أَنَّ العُلمَاءَ رَحَهُمُ اللَّهُ اخْتَلَفُوا فِي تَوْريثِ ذَوي الأَرْحامِ، فَمِنْهِم مَن قالَ: بتَوْريثِهِم، ومِنْهِم مَن قالَ: لا يَرثونَ، فالَّذين قالوا بالتَّوريثِ؛ اسْتدلُّوا بقَوْلِه تَعالى: ﴿وَأُولُوا اللَّوَالِهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَمِن السَّنَّةِ قَوْلُه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» (٢)، وَعُمومُ قَوْلِه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» (١).

فهَذه الأَحاديثُ تُشيرُ إلى مِيراثِ ذَوي الأَرْحام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رَضَالَلَهُءَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٨)، و الترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، رقم (٢١٠٣)، وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم (٢٧٣٧)، من حديث عمر رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فـلان ابن فـلان، رقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم، رقم (٣٥٢٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم (١٠٥٩)، من حديث أنس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وأمَّا الدَّليلُ العَقْلِيُّ فَقالوا: إنَّ صَرْفَ مالِ هذا اللَّيْتِ إلى أَقاربِه أَوْلَى مِن صَرْفِه إلى بَيْتِ المالِ الذي يَنْتَفِعُ به البَعيدُ، فَكُوْنُنا نُعْطي مالَ هذا المَيِّتِ أَقارِبَه أَوْلى مِن إعْطائه لِبَيْتِ المالِ الذي لعامَّةِ المُسْلمينَ، وقدْ لا يَصِلُ إلى أقارِبِه منْه شَيْءٌ.

وأمَّا القائلونَ بعَدَمِ تَوْريثِهم فقالوا: إنَّ اللهَ تَعالى جَعَلَ الميراثَ لأَصْحابِ الفُروضِ والتَّعصيبِ، فَلَيْسَ لهم حَظُّ مِن الميراثِ، وحينئذٍ يُصْرَفُ مالُ المَيِّتِ إلى بَيْتِ المالِ.

والقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وأنَّهم يَرثونَ، لكِنْ يُشْترَكُ لإرْثِهم شَرْطانِ عَدَميَّانِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ لا يوجَدَ صاحِبُ فَرْضٍ يُرَدُّ عَلَيْهِ، فإنْ وُجِدَ صاحِبُ فرْضٍ يُرَدُّ عَلَيْهِ، فإنْ وُجِدَ صاحِبُ فرْضٍ يُرَدُّ عليه فلا إرْثَ لذوي الأَرْحامِ؛ لأنَّ الرَّدَّ مُقدَّمٌ على ذوي الأَرْحامِ.

وإِنْ وُجِدَ صاحِبُ فَرْضٍ لا يُرَدُّ عليه، كَالزَّوْجِ، أو الزَّوْجَةِ، فإنَّ ذوي الأَرْحامِ يَرِثُونَ.

الشَّرْطُ الثَّاني: أَنْ لا يوجَدَ عاصِبٌ، فإنْ وُجِدَ عاصِبٌ فلا إرْثَ لـذوي الأَرْحام.

فإذا تَمَّ الشَّرْطانِ وَرِثَ ذوو الأَرْحام؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿وَأُولُواْ اَلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنَبِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال:٧٥]، ولا شَكَّ أنَّ ذوي الأَرْحامِ مِن الأقارِبِ، وإذا جَعَلْنا مالَ المَيِّتِ في بَيْتِ المالِ صارَ للأَقارِبِ والأَباعِدِ، بلْ رُبَّما لا يَكُونُ للأَقارِبِ شَيْءٌ إذا لَمْ يَكُونُوا مِن أَهْلِ بَيْتِ المالِ.

والْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ قَسَّمَهم إلى أَرْبِعَةِ أَصْنَافٍ؛ فَقَالَ: «وَهُمْ أَصْنَافٌ أَرْبَعَةٌ...» الخ.

# لبنَاتِ وَسَاقِطِ الأَجْدَادِ وَالجَدَّاتِ

## ١٠٣ أَرْبَعَ ـ أَ كُولَ ـ دِ البَنَ اتِ

# الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «كَوَلَدِ البَناتِ» وَهذا الصِّنْفُ هم ذَوو الأَرْحامِ مِن الفُروعِ يَدْخُلُ في ضابِطِ: كُلُّ مَن أَدْلى بأُنْثى، وهذا يَشْملُ الذَّكرَ وَالأُنْثى.

وقَوْلُهُ: «ساقِطِ الأَجْدادِ» ساقِطُ الأَجْدادِ: كُلُّ جَدِّ بَيْنَه وبَيْنَ المَيِّتِ أُنْثى.

مِثالُه: أَبُو الأُمِّ، وأَبُو أُمِّ الأَبِ ساقِطٌ، بَيْنَه وبَيْنَ المَيِّتِ أُنْثَى، وأَبُو أُمِّ الجَدِّ ساقِطٌ كَذلك.

وَقَوْلُهُ: «وَالْجَدَّاتُ» السَّاقِطُ مِن الجَدَّاتِ:

أَوَّلًا: كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلت بِذَكَرٍ قَبْلَه أُنْثى، كأُمِّ أبي الأُمِّ؛ لأَنَّهَا أَدْلَتُ بواحِدٍ من ذَوي الأَرْحامِ، وهذه الجَدَّةُ لا تَرِثُ بالاِتِّفاقِ؛ لأنَّها أَدْلَت بأبي الأُمِّ وَأَبو الأُمِّ مِن ذَوي الأَرْحامِ.

ثانيًا: مَن أَدْلَتْ بأبِ أَعْلَى من الجَدِّ، على ما ذَهَبَ إليْهِ الحَنابِلَةُ، كأُمِّ أَبِي أَبِ الأَبِ، وكأُمُّ أَبِي أَبِ الأَبِ، هذه مِن الأَرْحام -أيضًا- على مَذْهَبِ الحنابِلَةِ<sup>(۱)</sup>.

ثالثًا: كُلُّ جَدَّةٍ أَذْلَتْ بأبِ أَعْلَى من الأَبِ، يعني: بالجَدِّ، كأُمَّ أَبِي الجَدِّ، يعني: أُمِّ أَبِي الجَدِّ، يعني: أُمِّ أَبِي الأَبِ من ذَوي الأَرْحامِ على مَذْهبِ الإمامِ مالِكِ رَحَمَهُ ٱللَّهُ (٢)، ولَيْسَت من ذَوي الأَرْحام على مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ رَحَمَهُ ٱللَّهُ، وَهاتانِ الجَدَّتانِ عنْدَ الإمامِ الأَرْحام على مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ رَحَمَهُ ٱللَّهُ، وَهاتانِ الجَدَّتانِ عنْدَ الإمامِ

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف للمرداوي (١٨/ ١٦٠)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفريع لابن الجلاب (٢/ ٢٠٤)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (ص:١٦٧١)، وحاشية الصاوي (٤/ ٦٣٤)، وشرح مختصر خليل لمحمد عليش(٩/ ٦٣٤).

الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُٱللَّهُ من الوَارِثاتِ بِالفَرْضِ، فَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ لَيْسَ عِنْده جَدَّةُ ساقِطَةٌ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ لَيْسَ عِنْده جَدَّةُ ساقِطَةٌ إلَّا مَن أَذْلَت بأَبٍ قَبْلَه أُنْثَى (١)، فإنَّ هذه مِن ذوي الأَرْحامِ، وما عَداها فإنَّها وارِثَةٌ لا ساقِطَةٌ، وما ذَهَبَ إليه الشَّافعِيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ هو الصَّوابُ، وقَدْ تقَدَّمَ أنَّ الجَدَّاتِ كُلَّهُنَّ وارِثاتٌ إِلَّا مَن أَذْلَتْ بذَكَرِ قَبْلَه أُنْثى.

#### ····

١٠٤ وَوَلَدِ الْأُخْدِ وَكَالْعَمَّاتِ وَكَبَنَاتِ الْعَهمَ وَالْخَالَاتِ

## الشَّرْحُ

هذا هو الصِّنْفُ الثَّالِثِ وهُم ذوو الأَرْحام مِن الحَواشي.

قَوْلُهُ: «وَلَدِ الْأُخْتِ» يَدْخُلُ في ضابِطِ الحَواشي: كُلُّ مَن أَدْلَى بأُنْثَى. وقَوْلُهُ: «كَالعَمَّاتِ» يدْخُل في ضابِطِ: كُلُّ أُنْثى سِوى الأَخواتِ.

وقَوْلُهُ: «كَبَنَاتِ الْعَمِّ وَالْحَالَاتِ» يَدْخُلُ فِي ضَابِطِ كُلِّ أُنْثَى سِوَى الأَخواتِ، وَهؤلاءِ مِن فُروع الجَدِّ.

١٠٥ وَفِي مِ مَ ذُهبانِ ذَا النَّجَابَ هُ وَالرَّاجِحُ التَّنْزِيلُ لَا الْقَرَابَهُ

### الشَّرْحُ

الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ أَمْثَلَةً تَدُلُّ على ضَوابِطَ، لكِنْ ما ذَكَرْنا من الضَّوابِطُ أَحْسَنُ وأَوْضَحُ.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير للرافعي (٦/ ٤٦٠)، وروضة الطالبين (٦/ ٩)، وأسنى المطالب (٣/ ٧).

قَوْلُهُ: «وَفِيهِ مَذْهبانِ ذَا النَّجَابَهُ»، «ذَا النَّجابَهُ»: أَصْلُها: يَا ذَا النَّجابَةِ، فَحُذِفَتْ مِنْها (يا) النِّداءِ، يَعْني: يَا أَيُّهَا النَّجيبُ، والنَّجابَةُ مَعْناها: كَرَمُ الأَصْلِ والفَهْمِ، ولها عِدَّةُ مَعانٍ. وقَوْلُهُ: «وَالرَّاجِحُ التَّنْزيلُ لَا الْقَرَابَهُ» أي: في تَوْريثِ ذوي الأَرْحامِ ولها عِدَّةُ مَعانٍ. وقَوْلُهُ: «وَالرَّاجِحُ التَّنْزيلُ لَا الْقَرَابَهُ» أي: في تَوْريثِ ذوي الأَرْحامِ مَذْهبانِ عَلى الجِلافِ السَّابِقِ هلْ يَرِثُ ذَوو الأَرْحامِ أو لا يَرِثونَ؟ والصَّوابُ: أنَّهم يَرِثونَ.

# الخِلافُ الثَّاني: هلْ يَرثونَ بالتَّنزيلِ أَوْ بالقَرابَةِ؟

منْهم مَن يَقولُ: يَرِثُونَ بِالتَّنزيلِ، ومِنْهم مَن يَقولُ: يَرِثُونَ بِالقَرابَةِ، فالقائلونَ بِأَنَّهم يَرثُونَ بِالقَرابَةِ، فالقائلونَ بأنَّهم يَرثُونَ بالقَرابَةِ. يَقولونَ: الأَقْرَبُ إلى المَيِّتِ هم الذين يَرثُونَ؛ لأنَّهم يَرثُونَ بالرَّحم، فمَن كانَ أَلْصَقَ بالمَيِّتِ فهو به أَوْلى، وأَلْصَقُ النَّاسِ به أَقْرَبُهم إليه، فعَلى هذا المَذْهَبِ، فلو هَلَكَ عَن: بنْتِ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ ابْنِ؛ فَالمالُ لِلثَّانيَةِ؛ لأنَّها أَقْرَبُ إلى المَيِّتِ الوارِثِ.

وَالَّذِينَ قالوا بالتَّزيلِ يَقولونَ: نُنزِّلُهم مَنْزلَةَ مَن أَدْلُوا به. وَكُلُّ يَرِثُ ميراثَ مَن أَدْلَى به إذا كانوا في جِهَةٍ واحِدَةٍ، وقيلَ: مُطْلقًا. فمَن كانَ أَقْربَ إلى الوارِثِ، فهُو أَحَقُّ؛ لأنَّهُم يُنزَّلُونَ مَنْزلَةَ الوَرَثَةِ، ولا يُنظرُ هل هو مِن جِهةٍ واحِدَةٍ، أوْ مِن فِهُو أَحَقُّ، وهُو أَحَقُّ، والقَوْلُ الثَّاني -أيضًا- في التَّزيلِ: أنَّ مَن كانَ أَقْرَبَ إلى الوارِثِ فَهُو أَحَقُّ، إنْ كانوا في جِهةٍ واحِدَةٍ، وإنْ كانوا في جِهاتٍ مُتعددةٍ، فإنَّم يَصلونَ إلى الوارِثِ مَقْسِمُ المالَ الوارِثِ، وَنقْسِمُ المالَ الوارِثِ، مَن أَدْلُ بهم، ثمَّ يَعودُ كُلُّ نَصيبٍ إلى مَن أَدْل به، يَعني: أَنّنا نَقْسِمُ المالَ بيْنَ المُدْل بِهم، كَانَهُ ما تَعْلَى مَن أَدْل به، كَأنَّه ماتَ مَن أَدْل به، كأنَّه ماتَ عَنْهم.

مِثَالُ ذلك: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: خالٍ، وعَمَّةٍ، وبِنْتِ بِنْتٍ.

فالحالُ مُدلِ بالأُمِّ، وبِنْتُ البِنْتِ بالبِنْتِ، والعَمَّةُ على الجِلافِ هل تُدْلي بالجَدِّ أَمْ بالأَب، لكِنَّ الحُكْمَ لا يَخْتَلِفُ.

فَللبِنْتِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، تأخُذُهُ بِنْتُ البِنْتِ، وللأُمِّ السُّدُسُ واحِدٌ يأخُذُه الخال، وللعَمَّةِ السُّدسُ اثْنانِ فَرْضًا والباقى تَعْصيبًا. فالمَسْألَةُ مِن سِتَّةٍ.

انْظُر الجَدُولَ التَّاليَ:

٦

| ١ | أمُّ              | خاڵ           |
|---|-------------------|---------------|
| ۲ | الأبُّ أو الجِدُّ | عُمَّة        |
| ٣ | بنت ب             | بِنْتُ بِنْتٍ |





فالمَشْهورُ مِن المَذْهبِ أَنَّ الجِهاتِ ثَلاثٌ فَقَط: أُبُّوَّةٌ، وَأُمُومَةٌ، وَبُنُوَّةٌ.

١ - فالبُنُوَّةُ: يَدْخُلُ فيها كُلُّ مَن أَدْلى مِن الفُروعِ مِن ذوي الأَرْحامِ، مِثالُه:
 بِنْتُ البِنْتِ.

٢ - وَالأُمومَةُ: يَدْخلُ فيها كُلُّ مَن جاءَ مِن جِهَةِ الأُمَّ، فَالأَخواتُ، والخالاتُ، وخالاتُ، وألا مُومَةِ لا في الأُبُوَّةِ؛
 وَخالاتُ الأُمِّ، وأبي الأُمِّ، والرَّاجِحُ: أنَّ الإِخْوَةَ لأُمِّ داخلون فِي الأُمومَةِ لا في الأُبُوَّةِ؛
 لأنَّهم أَدْلُوا بالأُمِّ.

٣- الأُبُوَّةُ: يَدْخُلُ فيها كُلُّ مَن أَدْلى مِن قِبَلِ الأَبِ، مِثْلُ: بَناتِ الأَخواتِ الشَّقيقاتِ مِن الأَبِ، والأَخواتِ الشَّقيقاتِ لِأَبٍ، والعَمَّاتِ، وَبَناتِ الأَعْمامِ.

وَمَعْرِفَةُ الجِهاتِ مُهِمَّةٌ؛ إذْ يَنْبَني عليها أنَّ ذَوي الأَرْحامِ إنْ كانوا في جِهَةٍ، فإنَّ الأَقْرَبَ يَحْجُبُ الأَبْعَدَ، وإنْ كانوا في جِهتيْنِ فأَكْثَرُ، أُلْحِقَ كُلُّ واحِدٍ بمَنْ أَدْلى به –وإنْ بَعُد–، فلا يَسْقُطُ الأَبْعَدُ في جِهَةٍ بالأَقْرَبِ في جِهةٍ أُخْرى.

وقالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إنَّ جِهاتِ ذوي الأَرْحامِ: بُنُوَّةٌ، وأُبوَّةٌ، وأُخُوَّةٌ، وأُخُوَّةٌ،

فَالبُنُوَّةُ: يَدْخُلُ فِيهَا كُلُّ مَن يَرِثُ مِن الفُروعِ مِن ذُوي الأَرْحَامِ. وَاللَّبُوَّةُ: يَدْخُلُ فِيهَا كُلُّ مَن يَأْتِي مِن جِهَةِ الأُبُوَّةِ.

والأُخُوَّةُ: يَدْخُلُ فيها كلُّ مَن يأتي مِن جهةِ الأُخوَّةِ. والعُمومَةُ: يَدْخُلُ فيها كُلُّ مَن يأتي مِن جِهةِ الأَعْمامِ. والأُمومَةُ: يَدْخُلُ فيها كُلُّ مَن يأتي مِن جِهةِ الأُمِّ.

وهذا هو الأَقْرَبُ؛ فكما جَعَلْنا العَصَباتِ خَمْسَ جِهاتٍ: بُنوَّةٌ، وأُبُوَّةٌ، وأُخوَّةٌ، وعُمومَةٌ، ووَلاَءٌ؛ فكذلك نَجْعَلُ ذوي الأَرْحام خَمْسَ جِهاتٍ.

مِثَالٌ: هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: بِنْتِ بِنْتٍ، وابْنِ بِنْتٍ -الذي هو أَخوها-، وعَن خالَةٍ، وعَمَّةٍ. فالمَسْألَةُ مِن سِتَّةٍ: للخالَةِ السُّدسُ واحِدٌ، وللعَمَّةِ السُّدسُ فرْضًا والباقي تَعْصيبًا، ولابْنِ البِنْتِ وبِنْتِ البِنْتِ النِّصْفُ؛ لأنَّها مُدْليان ببِنْتٍ واحِدَةٍ، والبِنْتُ الواحِدَةُ ليس لها إلَّا النِّصْفُ.

لِكن ابْنُ البِنْتِ، وبِنْتُ البِنْتِ، كَيْفَ يَرثانِ النَّصْفَ؟ نَقولُ: قَدِّر كَأَنَّ البِنْتَ الَّتِي هِي أُمُّهِمَا كَأَنَّهَا ماتتْ عَنْهَا، فإذا ماتت عنْ: ابْنِ، وبِنْتٍ؛ فلِلذَّكِر مِثْلُ حَظِّ الأَّنْشَيْنِ، وَالمَشْهُورُ مِن مَذْهَبِ الحَنابِلَةِ أَنَّ الذَّكَرَ والأُنْثَى سَواءٌ في بابِ ذَوي الأَرْحامِ، وعَلى هذا؛ فبِنْتُ البِنْتِ وابْنُ البِنْتِ يَكُونُ نَصيبُهما النِّصْفَ أَنْصافًا.

وَلكِنَّ الصَّحيحَ أَنَّ ذوي الأرحامِ يُفَضَّلُ ذَكَرُهم على أُنْثاهم إِنْ أَدْلوا بمَنْ يَفْضُلُ ذَكَرُهم على أُنْثاهم، وإِنْ أَدْلوا بمَنْ لا يُفَضَّلُ ذَكَرُهم على أُنْثاهُم؛ فالذَّكَرُ والأُنْثى سَواءٌ.

فإذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ: ابْنِ بِنْتٍ، وابْنِ أُخْتٍ، فعَلى مَذْهب القَرابَةِ، المالُ لابْنِ البِنْتِ؛ لأنَّ البُنوَةَ مُقدَّمَةٌ على الأُخُوَّةِ، وعلى مَذْهب التَّنزيلِ لِابْنِ البِنْتِ النِّصْفُ، ولِابْنِ الأُخْتِ البَاتَّعصيبِ؛ لأنَّه لو هَلَكَ اللَّيْتُ عنْ بِنْتٍ وأُخْتٍ، لكانَ للبِنْتِ

النِّصْفُ، وللأُخْتِ الباقي تَعْصيبًا؛ فَيُنَزَّلُ المُدْلِي بالوارِثِ مَنْزِلَةَ الوارِثِ.

والرَّاجِحُ: التَّنزيلُ؛ لأنَّ ذوي الأَرْحام فَرْعٌ عمَّن أَدْلوا به فَيُنَزَّلونَ مَنْزلَتَه. (أَمْثلَةٌ)

١ - هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: أَبِي أُمِّ، وابْنيْ أَخْتٍ، فعَلى القَوْلِ الرَّاجِحِ الصَّحيحِ:
 أبو الأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وابْنا الأُخْتِ بِمَنْزِلَةِ الأُخْتِ، فكأنَّما هَلَكَ عَن: أُمِّ، وأُخْتِ،
 فاقْسِمْ على الأُمِّ والأُخْتِ، وهذه المسألَةُ فيها رَدُّ، فالأُمُّ لها الثَّلثُ، وابْنا الأُخْتِ
 النَّصْفُ.

فَأُمُّ، وأُخْتُ، المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةِ: للأُمِّ الثُّلثُ اثْنانِ، وللأُخْتِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وتَعودُ إلى خُسَةٍ، فلأبي الأُمِّ نَصيبُ الأُمِّ اثْنانِ، ولِإبْني الأُخْتِ نَصيبُ الأُخْتِ ثَلاثَةٌ لا يَنْقَسِمُ ويُبايِنُ، فَنَضْرِبُ رُؤوسَهِم اثْنَيْنِ في خَمْسَةٍ بعِشْرينَ، ومنْهُ تَصِحُّ.

٧- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ثَلاثِ عَمَّاتٍ مُتفرِّقاتٍ، وثَلاثِ خالاتٍ مُتفرِّقاتٍ، وثَلاثِ خالاتٍ مُتفرِّقاتٍ، فالعَمَّاتُ يُنَزَّلْنَ مَنْزِلَةَ الأَبِ، والخالاتُ مَنْزِلَةَ الأُمِّ، فكأنَّما ماتَ عن أبِ، وأمِّ، فاقْسِم على الأُمِّ، والأَبِ، فللأُمِّ الثُّلثُ، ومسألةُ الخالاتِ تَصِحُّ من سِتَّةٍ، للشَّقيقَةِ النَّسْف ثَلاثَةٌ، وللأُخْتِ السُّدُسُ تَكْملَةَ الثَّلثَيْنِ واحِدٌ، هذه أَرْبعَةٌ، وللأُخْتِ النَّد الشَّدُسُ تَكْملَةَ الثَّلثَيْنِ واحِدٌ، هذه أَرْبعَةٌ، وللأُخْتِ النَّه الشَّدُسُ واحِدٌ، وثُرَدُ إلى خَسَةٍ.

والعَمَّاتُ الْمَتفرِّقاتُ: عَمَّةُ شَقيقَةٌ، وعَمَّةٌ لأَبِ، وعَمَّةٌ لأُمَّ، فكأنَّ اللَّبَ ماتَ عن أُخْتِ شَقيقَةٍ، وأُخْتِ لأُمَّ، فَمْسألَتُهم مِن سِتَّةٍ للعَمَّةِ الشَّقيقَةِ النَّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللعَمَّةِ للأَبِ السُّدسُ تَكْملَةً للثُّلثَيْنِ واحِدٌ، ولِلعَمَّةِ لأُمِّ السُّدسُ أيضًا، وثُرَدُّ إلى خُسَةٍ.

والمَسْأَلَةُ الأُولِى أَصْلُها مِن ثَلاثَةٍ، وهذه مِنْ خُسَةٍ، وَالْخَمْسَةُ وَالْخَمْسَةُ مُتَماثِلاتٌ؛ فَنكْتفي بواحِدَةٍ، فَنَضْرِبُ خَمْسَةً في ثَلاثَةٍ بخَمْسَةَ عَشَرَ، للخالاتِ خَمْسَةٌ للخالَةِ الشَّقيقَةِ ثَلاثَةٌ، وللخالَة لأَبِ واحِدٌ، وللخالَةِ لأُمِّ واحِدٌ. وللعَمَّاتِ عَشْرَةٌ للعَمَّةِ الشَّقيقَةِ سِتَّةٌ، وللعَمَّةِ لأَبِ اثْنانِ، وللعَمَّةِ لأُمِّ اثْنانِ.

٣- هَلَكَ هالِكُ عَنْ: ابْنِ أَخِ لِأُمِّ، وابْنِ أَخْتٍ شَقيقَةٍ، وبِنْتِ أَخِ شَقيقٍ، فَنُنزِّلُ كُلُّ واجْدِ منهم مَنْزِلَةَ مَنْ يُعلِي به، فابْنُ الأَخِ لأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ لأُمِّ، وابْنُ الشَّقيقَةِ بمَنْزِلَةِ الشَّقيقِ، فَكَأَنَّ المَيْتَ ماتَ عن أَخِ شَقيقٍ، بمَنْزِلَةِ الشَّقيقِ، فَكَأَنَّ المَيْتَ ماتَ عن أَخِ شَقيقٍ، وأُخْتِ شَقيقَةٍ، وَأَخِ لأُمِّ. فالمَسْألَةُ مِن سِتَّةٍ للأَخِ لأُمُّ السُّدسُ واحِدٌ، والباقي بَيْنَ الأَخِ الشَّقيقِ والأُخْتِ الشَّقيقِ والأُخْتِ الشَّقيقَةِ للذَّكِر مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيْنِ لا يَنْقَسِمُ ويُبايِنُ، فاضْرِبْ ثَلاثَة في سِتَّةٍ تَكُنْ ثَمانِيَةَ عَشَرَ، فللأَخِ لأُمِّ مِنْها ثَلاثَةٌ يَأْخُذُها ابْنُه، والباقي الخَمْسَةَ عَشَرَ ويكونُ للأَخ الشَّقيقِ مِنْها عَشَرَةٌ يَأْخُذُها أَبْنُه، والباقي الخَمْسَةَ عَشَرَ المَّيْفِ المُنْهَ يَكُنْ ثَمَانِيَةً عَشَرَ، فللأَخِ لأُمِّ مِنْها ثَلاثَةٌ يَأْخُذُها ابْنُه، والباقي الخَمْسَةَ عَشَرَ .

| ١٨ | ٦ | ×٣ |       |
|----|---|----|-------|
| ٣  | 1 | خم | بن خم |
| ٥  |   | قه | بن قه |
| ١. | ٥ | ق  | بنت ق |

القاعِدَةُ: إذا أَدْلى جَماعَةٌ بِوارِثٍ فاقْسِمْ نَصيبَه بَيْنَهِم كَأَنَّه ماتَ عَنْهم، فإنْ سَقَطَ بَعْضُهم بِبَعْضٍ فأَسْقِطْه، وإنْ لَمْ يَسْقُطْ فورِّثْهم جَمِيعًا، كثَلاثَةِ أَبْناءِ بِنْتٍ نَجْعَلُهم بِمَنْزِلَةِ البِنْتِ؛ فَيَأْخذونَ مِيراثَها، ثمَّ يُقسَّمُ مِيراثُها بيْنَهم كأنَّا ماتَتْ عنْهم، فلوْ ماتَتْ عن ثَلاثَةِ أَبْناءٍ؛ فَما لها بَيْنَهم أَثْلاثًا.

٤ - هَلَكَ هالِكُ عَنْ: ابْنِ بِنْتٍ، وابْنِ بِنْتِ ابْنِ، نُقدِّرُ كأنَّ اللَّيْتَ ماتَ عَن بِنْتٍ وبِنْتِ ابْنِ، نُقدِّرُ كأنَّ اللَّيْتِ ماتَ عَن بِنْتٍ وبِنْتِ ابْنِ، كَيْفَ يَكُونُ مِيراثُها؟ للبِنْتِ النَّصْفُ، ولِبِنْتِ الإِبْنِ السُّدُسُ تَكْملَةَ الثَّلْثَيْنِ.

٥- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتِ بنْتٍ، وابْنِ بِنْتِ ابْنٍ، وبِنْتِ أَخٍ شَقيقٍ، وبِنْتِ أَخِ لَا أَخِ النَّصْفُ لِأَبِ، وبِنْتِ أَخِ لِأُمِّ. فاقْسِم المَسْأَلَةَ على المُدلى بِهِم. فالمَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ للبِنْتِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، ولبِنْتِ الإبْنِ السُّدسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْثَيْنِ واحِدٌ، والباقي للأَخِ الشَّقيق اثنانِ. وبِنْتِ الأَخِ الشَّقيق. وبِنْتُ الأَخِ لأَبٍ يَحْجُبُها الأَخُ الشَّقيقُ.

٦- هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتِ بِنْتٍ، وبِنْتِ أَخِ شَقيقٍ، وبِنْتِ أَخِ لأُمِّ.

أُوَّلًا: نَقْسِمُ المَالَ على المُدلَى بهم كأنَّه ماتَ عن: بِنْتٍ، وأخٍ شَقيقٍ، وأخٍ مِن أُمِّ، فللبِنْتِ النِّصْفُ، وللأَخِ الشَّقيقِ الباقي تَعْصيبًا، والأَخُ لأُمُّ يَسْقُطُ بِالبِنْتِ.

إذَن ابْنُ الأَخِ لأُمِّ لا يَرِثُ؛ لأَنَّه أَدْلى بِغَيْرِ وارِثٍ، وبِنْتِ البِنْتِ أَعْطِها النَّصْفَ، وبِنْتَ الأَخ الشَّقيقِ الباقي وهَكذا.

#### \* فائدتان:

الأُولى: العَمَّةُ قيل: إنَّها مُدْليَةٌ بِالأَبِ؛ لأنَّها أُخْتُ عَمِّكَ، وقيلَ: بالجَدِّ؛ لأنَّ الخُدُّ هو الذي يَجْمَعُ بَيْنَك وبَيْنَها، والصِّلَةُ بَيْنَك وبَيْنَها ليْسَ مِن جِهةِ أَبيك، ولكِنْ مِن جِهةِ جَدِّك، ونَضْرِبُ لذلك مِثالًا يَظْهَرُ به أَثَرُ خِلافٍ.

مِثالُ ذلكَ: لو هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: بِنْتِ أَخِ شَقيقٍ، وَعَمِّهِ.

فإذا قُلْنا: العَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأبِ سَقَطَتْ بِنْتُ الأخِ الشَّقيقِ؛ لأنَّ الأبَ يُسْقِطُ الأَخَ الشَّقيقَ، وإذا قُلْنا: العَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الجَدِّ –على القَوْلِ الرَّاجِجِ – تَسْقُطُ بِنْتُ الأَخ

الشَّقيقِ، وعَلى القَوْلِ الثَّاني يَقْتسمانِ.

إذا كانوا في جِهةٍ واحِدَةٍ كالبُنوَّةِ مَثلًا، وأَذُلُوا بُوارِثِينَ كَبِنْتِ بِنْتٍ، وابْنِ بِنْتٍ، وابْنِ بِنْتٍ، وابْنِ بِنْتٍ أُخْرَى، فَكُلُّ هؤلاء الخَمْسَةُ مَن ذُوي الأَرْحامِ، وأَبْناءِ بِنْتٍ أُخْرَى، فَكُلُّ هؤلاء الخَمْسَةُ مَن ذُوي الأَرْحامِ، فَنَقْسِمُ المَسْأَلَةَ: كَأَنَّهُ ماتَ عن: بنتيْنِ، والعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، أو بِمَنْزِلَةِ الجَدِّ حلى الجِّلافِ في ذلك وهنا لا يَخْتلِفُ الحُكْمُ. فَكَأَنَّهُ ماتَ عن بنتيْنِ وجَدِّ. فالمَسْأَلَةُ مِن الجِّلافِ في ذلك وهنا لا يَخْتلِفُ الحُكْمُ. فَكَأَنَّهُ ماتَ عن بنتيْنِ وجَدِّ. فالمَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للبِنْتِيْنِ النَّلْثانِ، وللجَدِّ السُّدسُ فَرْضًا والباقي تَعْصيبًا، فالتَّلْثانِ لبِنْتِ البِنْتِ البِنْتِ البِنْتِ البِنْتِ الْمُدسُ فَرْضًا والباقي تَعْصيبًا، فالتَّلْثانِ لبِنْتِ البِنْتِ البِنْتِ الْأَخْرَى الثَّلُثُ.

مِثالٌ آخَرَ: هلكَ عن: بِنْتِ بِنْتٍ، وخَمْسَةِ أَبْناءِ بِنْتِ ابْنٍ، وبِنْتِ أَخِ شَقيقٍ.

٦

| ٣ | بِنْتُ         | بِنْتُ بِنْتٍ           |
|---|----------------|-------------------------|
| 1 | ٥ بِنْتُ ابْنِ | ٥ أَبْناءِ بِنْتِ ابْنِ |
| ۲ | أخ ش           | بنت أخ ش                |





وَ حَمْلِ الْيَقِينُ فِيهِ عُمِلًا

١٠٦ وَكُـلُّ مَفْقـودٍ وَخُنْثَـى أَشْـكَلَا

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «وَكُلُّ مَفْقودٍ» المَفْقودُ هو الذي انْقَطَعت أَخْبارُه فلا يُدْرى أَحَيُّ هو أو مَيِّتُ، كإنْسانٍ وَقَعَ في بَلَدِه قِتالُ، ثمَّ فُقِدَ بعد هذه المَعْركةِ، ولا نَدْري أَحَيُّ هو أو مَيِّتٌ؟

وكقَوْمٍ غَرِقَتْ بهم السَّفينَةُ وفُقِدَ مَن فُقِدْ، ولا يُدْرى أَحَيُّ هو أو مَيِّتٌ؟ وكإنْسانٍ يُسافِرُ إلى بِلادٍ بَعيدَةٍ، وانقطعَتْ أَخْبارُه، ولا نَدْري أَحَيُّ هو أَوْ مَيِّتٌ؟ هذا هو المَفْقودُ.

فهاذا نَعْمَلُ إذا فَقَدْناه؟

الجَوابُ: نَضْرَبُ له مُدَّةً يَغْلِبُ على الظَّنِّ أَنَّه مَيِّتٌ، ومُدَّةٌ يَغْلَب على الظَّنِّ أَنَّه حَيُّ، وهذه المَدَّةُ اخْتلَفَ العُلماءُ، هلْ هي اجْتهاديَّةٌ، أو تَوْقيفِيَّةٌ؟

الجَوابُ: منْهم مَن قالَ: إنَّهَا تَوْقيفِيَّةُ، ومِنْهم مَن قالَ: إنَّهَا اجْتهادِيَّةٌ، والصَّحيحُ أَنَّهَا اجْتهادِيَّةٌ وليْسَتْ تَوْقيفِيَّةً، وعلى هذا؛ فَيتَحرَّى الحاكِمُ في المُدَّةِ الَّتي لو كانَ حيًّا لَكُلِمَ. لَعُلِمَ.

فالذين قالوا: إنَّها تَوْقيفيَّةُ، أي: مِن الفُقهاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَسَّموا حالَ المَفْقودِ إلى سُميْنِ:

قِسْمٍ فُقِدَ على وجْهِ ظاهِرُهُ السَّلامَةُ، وقِسْمٍ فُقِدَ على وَجْهِ ظاهِرُهُ الهَلاكُ، ولكُلِّ قِسْمٍ حُكْمٌ.

مِثالُ ذلك: مَن فُقِدَ على وَجْهِ ظاهِرُهُ السَّلامَةُ: كإنْسانٍ سافَرَ سَفرًا مُعْتادًا في طَريقِ آمِنِ ثُمَّ فُقِدَ، هذا ظاهِرُهُ السَّلامَةُ.

والذي ظاهِرُهُ الهَلاكُ: كرَجُلٍ خَرَجَ في الحَرْبِ مُجَاهِدًا ثُمَّ فُقِدَ. هذا ظاهِرُهُ الهَلاكُ.

قالَ الفُقهاءُ: إذا فُقِدَ ما ظاهِرُهُ السَّلامَةُ انْتُظِرَ به تَمَامَ تِسْعينَ سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ، فإذا فُقِدَ وله سَبْعونَ سَنَةً انْتُظِرَ به عِشْرونَ سَنَةً، وإذا كانَ له تِسْعونَ سَنَةً، قالوا: يَجْتِهِدُ القاضِي.

وإذا فُقِدَ ما ظاهِرُه الهَلاكُ انْتُظِرَ به أَرْبَعُ سِنينَ مُنْذُ فُقِدَ، وسَيأتي أَنَّ هذا القَوْلُ ضَعيفٌ؛ وذلك لأنَّه مُتناقِضٌ، ومِن جُمْلَةِ تَناقُضِه: أنَّه إذا فُقِدَ رَجلانِ كُلُّ له ثَمانٍ وثَمانونَ سَنَةً، أَحَدُهما: ظاهِرُ غَيْبِتِه الهَلاكُ، والآخَرُ: ظاهِرُ غَيْبِتِه السَّلامَةُ، فيُتَظرُ الذي ظاهِرُ غَيْبِتِه السَّلامَةُ، فينتظرُ الذي ظاهِرُ غَيْبِتِه الهَلاكُ أَرْبَعُ سِنينَ، معَ أَنَّ الأَمْرَ يَقْتضِي العَكْسَ، فالقَوْلُ الصَّحيحُ في هذه المَسْأَلَةِ: أَنَّ الأَمْرَ راجِعٌ إلى اجْتهادِ الحَاكِم، سَواءٌ كانَ ظاهِرُ غَيْبِتِه السَّلامَةَ، أو ظاهِرُ غَيْبِتِهِ الهَلاكَ، وما وَرَدَ عن الصَّحابَةِ فهو مَحْمولُ على أَنَّ هذا هو الذي أَدَّاهُ اجْتهادُهُمْ إليْه في ذلك الوَقْتِ، وإذا الصَّحابَةِ فهو مَحْمولُ على أَنَّ هذا هو الذي أَدَّاهُ اجْتهادُهُمْ إليْه في ذلك الوَقْتِ، وإذا وباختلافِ المَقودِ، والنَّا بهذا القَوْلِ –وهو الرَّاجِحُ–، فإنَّ مُدَّةَ الإِنْتِظارِ تَخْتَلِفُ باختلافِ المَقْقودِ، وباختلافِ المَقودِ، والتَّنظيمِ ودِقَتِه.

باختلافِ المَفْقودِ: من النَّاس مَن يَكونُ؛ مِن عامَّة النَّاسِ إذا فُقِدَ لا يُفْقَدُ، هذا يَخْتاجُ في التَّنْبُتِ عنْه مُدةً طويلَةً.

وَرَجُلٌ آخَرُ غَنِيٌّ مَعْروفٌ فُقِدَ، هذا لا يُختاجُ في البَحْثِ عنْه إلى مُدَّةٍ طويلَةٍ؛ لأَنَّه لو كانَ حيًّا لعُلِمَ، ومِثْلُه: السُّلْطانُ، وصاحِبُ عِلْمٍ مَعْروفٍ.

وكَذلك يَخْتَلِفُ باخْتلافِ البُلْدانِ، فبَعْضُ البِلادِ مَضْبوطَةٌ مُحُكَمَةٌ، لا يُمْكنُ أَنْ يَدْخُلَ إِنْسانٌ إِلَّا وقَدْ عَرِفوه، وبِلادٍ أُخْرى مُهْمَلَةٌ تَدْخُلُ فيها السِّباعُ، وكلُّ أَحَدٍ.

فَالثَّانِي يُحْتَاجُ إِلَى طُولِ مُدَّةٍ، وَالْأَوَّلَ لَا يُحْتَاجُ إِلَى مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ.

وعلى هذا نَقولُ: الصَّوابُ في هذه المَسْأَلَةِ أَنَّ المَفْقودَ يُنْتَظَرُ بِه مُدَّةٌ يَغْلِبُ على الظَّنِّ أَنَّه ماتَ فيها، وهذه المُدَّةُ لا تُقَدَّرُ شَرْعًا، وإنَّما تُقَدَّرُ باجْتهادٍ مِن الحاكِمِ.

فإذا انْتَظَرْنا هذه المُدَّة، فهَلْ نَقْسِمُ مالَه قَبْلَ مَامِها؟

والجَوابُ: لا نَحْكُمُ بِمَوْتِه حَتَّى تَمْضِيَ الْمُدَّةُ، ثمَّ حينئذِ نَحْكُمُ بِمَوْتِهِ.

وهَل الحُكْمُ بِمَوْتِه بعْدَ انْتهاءِ الْمُدَّةِ قَطْعِيٌّ، أو ظَنِّيٌّ؟

الجَوابُ: ظَنِّيٌّ؛ لأَنَّنا لا نَدْري، بلْ نَحْكُمُ بِظَنِّنا أَنَّه مَيِّتٌ، ورُبَّها يَأْتِي بَعْدَ يوْمٍ أُو يَوْمَيْنِ.

فَقَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الحُكْمِ بِحَياتِهِ حُكْمًا ظَنَيًّا؛ لأَنَّه قَدْ يَكُونُ ماتَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ شَهْرٌ.

إذَن: الحُكُمُ بِبِقائهِ قَبْلَ مَمَامِ اللَّهَ مِن بابِ الحُكْمِ بالأَصْلِ، والحُكْمُ بِمَوْته بعدَ انْقضاءِ اللَّهَ مِن بابِ الحُكْمِ بالظَّاهِرِ؛ لأنَّ ظاهِرَ الحالِ أَلَّا يَبْقَى بَعْدَ هذه المُدَّةِ.

فَفِي مَسْأَلَةِ المَفْقُودِ عَمِلْنَا مَرَّةً بِالأَصْلِ، ومرَّةً بِالظَّاهِرِ، فَقَبْلَ تَمَامِ المُدَّةِ قُلْنَا: الأَصْلُ بَقَاؤُه، ويَتَفَرَّعُ على هذا: لَـوْ مَاتَ أَحَـدٌ مِكَنْ يَـرِثُ منْه قَبْـلَ تَهام المُـدَّةِ،

# هلْ نَجْعَلُ للمَفْقودِ مِيرَاثًا؟

الجَوابُ: نَعَمْ؛ لأَنّنا لم نَحْكُمْ بِمَوْتِه إلى الآنَ، ولوْ ماتَ أَحَدٌ يَرِثُ مِنْه المَفْقودُ بعْدَ تَمَامِ المُدَّةِ، فلا نُبْقي للمَفْقودِ شَيْئًا؛ لأَنّنا حَكَمْنا بمَوْتِه ظاهِرًا، ومع ذلك حُكْمُنا بمَوْتِه ظاهِرًا، ومع ذلك حُكْمُنا بمَوْتِه ظاهِرًا، ومع ذلك حُكْمُنا بهذا أو هذا، هُو على سَبيل الظَّنِّ؛ لأنّه لا قَطْعَ في هذه المَسْأَلَةِ.

قالَ العُلماءُ: وإذا كانت المَسْأَلَةُ ظَنَيَّةً نَعْملُ باليَقينِ، فإذا ماتَ مُورِّثُه قَبْلَ عَمَامِ المُدَّةِ المَضْروبَةِ وَرَّثْناهُ احْتياطًا، فلوْ هَلَكَ هالِكُ عن: أَخَوَيْنِ أَحَدُهما مَفْقودٌ، وَكانَ مَوْتُه قَبْلَ عَمَا المُدَّةِ؛ فنُعْطي الأَخَ المَوْجودَ النَّصْفَ، عَمَلًا بالأَصْلِ.

مِثالٌ آخَرُ: ماتَ شَخْصٌ عن أَخَوَيْنِ أَحَدُهما مَفْقودٌ بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ المَضْروبَةِ، فنُعْطيه المالَ كُلَّه. فإذا تبَيَّنَ في المَسْأَلَةِ الأُولى أنَّ المَفْقودَ ماتَ قَبْلَ موْتِ أخيه، فنرُدُّ النِّصْفَ إلى الأَخ المَوْجودِ، ونَقولُ: الآنَ لا يوجَدُ إلَّا أَنْتَ فَخُذ النِّصْفَ.

وبالعَكْسِ، لو أَنَّه أَتى بعْدَ أَنْ تَمَّت اللَّدَّةُ أَعْطَيْنا أَخاهُ جَمِيعَ المالِ.

وَلنا فِي المَفْقودِ نَظَرانِ:

النَّظَرُ الأَوَّلُ: في إرْثِه هو، ومَن مَعَهُ.

النَّظَرُ الثَّاني: في الإرْثِ مِنْه.

لأنَّ المَفْقودَ وارِثٌ، ومُشارِكٌ، ومَوْروثٌ، فهَلْ نُورِّثُه؟ وهلْ نُورِّثُ من مَعَهُ إِرْثًا كامِلًا، وهل نُورِّثُ وَرَثَتَه لمالِهِ؟

نَقُولُ: قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ إذا ماتَ أَحَدٌ، فإمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَو بَعْدَه، وهذا نَنْظُرُ في إِرْثِه، وإِرْثِ مَن مَعَهُ، فإذا ماتَ للمَفْقودِ مَوْروثٌ، فإمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ مُضيِّ الْمُدَّةِ، أَوْ بَعْدَهُ. ولْنَفْرِضْ أَنَّنَا ضَرَبْنَا خَمْسَ سَنواتٍ، فإذا ماتَ وله مَوْروثٌ كأخيهِ، فإمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ مُضِيِّ خَمْسِ سَنواتٍ، فإنْ كانَ بَعْدَ مُضِيِّ خَمْسِ سَنواتٍ فإنْ كانَ بَعْدَ مُضِيِّ خَمْسِ سَنواتٍ فلا ميراثَ لِلمَفْقودِ؛ لأَنَّنَا قدْ حَكَمْنَا بِمَوْتِه، والمَيِّتُ لا يَرِثُ، وإنْ كانَ مَوْتُه مُورِّتِه قَبْلَ مُضِيِّ الْمُثَّقِ المُقْقودَ؛ لأَنَّنَا لمْ نَحْكُمْ بِمَوْتِه. لَلْمَانُورَتُه قَبْلَ مُضِيِّ المُدَّةِ، أي: قَبْلَ مُضِيِّ خَمْسِ سَنواتٍ، فَهُنَا نُورِّثُ المَفْقودَ؛ لأَنَّنَا لمْ نَحْكُمْ بِمَوْتِه.

فإنْ قالَ قائلٌ: أليْسَ هناك احْتالُ أنَّه قدْ ماتَ من اليوم الذي فُقِدَ فيه؟

الجَوابُ: بَلَى، لَكِنَّنَا لَمْ نَحْكُمْ بِمَوْتِه إلَى الآنَ؛ لأَنَّه مَجْهُولُ، ففي هذه الحالِ يَرِثُ مِن قَريبِهِ، وفي هذه الحالِ إمَّا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّه لَم يَمُتْ إلَّا بَعْدَ قَريبِه، أو نَعْلَمَ أَنَّه ماتَ قَبْلَه أَنَّه فَبْلَه أو بَعْدَه، أو نَشُكُّ في الأَمْرِ، فالأَحْوالُ إذَن أَرْبِعَةٌ:

مِثالُه: رَجُلٌ فُقِدَ، وضَرَبْنا له خُسَ سَنواتٍ، فَهَاتَ قَرِيبُه بَعْدَ أَرْبَعِ سَنواتٍ، فَهُاتَ قَرِيبُه بَعْدَ أَرْبَعِ سَنواتٍ، فَنُورِّثُه، فَفي هذه الحالِ إمَّا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّه ماتَ بعْدَ أَنْ ماتَ مُورِّثُه، فَتَبْقى المَسْأَلَةُ بحالِهَا؛ لأَنَّه تَبَيَّنَ أَنَّه وارِثٌ، أَوْ نَعْلَمُ أَنَّهُ ماتَ قَبْلَ قَريبِه، بأَنْ نَعْلَمَ أَنَّه ماتَ بَعْدَ مُضِيِّ سَنتَيْنِ مِن فَقْدِهِ، فَنُرُدُّ الميراثَ الذي أَخَذْناه له إلى مُسْتَحِقِّه مِن وَرَثَةِ أَحيهِ.

فإذا قَدَّرْنا أَنَّ أخاه ماتَ عنْه، وعنْ أَخِ آخَرَ، فنَجْعَلُ للمَفْقودِ النِّصْفَ، ثمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ المَفْقودَ ماتَ قبْلَ مَوْتِ أَخيهِ، فنزُدُّ النَّصْفَ إلى أخيه الحَيِّ.

أو نَعْلَمُ أَنَّهُ ماتَ، لكِن لا نَعْلَمُ هلْ هو قَبْلَهُ أو بَعْدَه، فهلْ نَقولُ: إنَّ ميراثَه يَرْجِعُ إلى وَرَثَةِ أَخيه، أو إلى ميراثِه هو؟

نَقولُ: الصَّحيحُ أنَّ الميراثَ الذي وُقِّف يَكونُ لوَرَثَةِ المَفْقودِ، وإنْ عَلِمْنا أنَّه مَيِّتٌ؛ لأنَّ الأصْلَ بقاءُ حياتِه، وهذا هو الصَّحيحُ.

وَقيلَ: إِنَّه يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَة الأَوَّلِ؛ لأَنَّنا عَلِمْنا أَنَّه ماتَ، والمَوْتُ يَمْنَعُ اسْتحقاقَه، ولمْ نَتَيَقَّنْ أَنَّ مَوْتَه كانَ بعْدَ مَوْتِ أخيه حَتَّى نُعْطيَه الميراثَ.

وهذا التَّعليلُ عَليلٌ؛ لأنَّ الأَصْلَ أنَّنا نُورِّثُه وأنَّه حَيٌّ.

أو أَنْ نَبْقى شَاكِّينَ، هذا رَجُلٌ مَفْقودٌ ضَرَبْنا له خَمْسَ سَنواتٍ، فهاتَ أَخوهُ بعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِ سَنواتٍ، وبَقينا جاهِلينَ بحالِ المَفْقودِ، لا نَدْري هل هو حَيُّ، أو مَيِّتٌ؟

فإذا مَضى خَمْسُ سَنواتٍ حَكَمْنا بِمَوْتِه، فَهَلْ نَرُدُّ مَا وَرِثَهُ مِن أَخيهِ إلى وَرَثَةِ أَخيهِ، أو نَقولُ: مَا وَرِثَه مِن أَخيهِ يَكُونُ لِوَرَثَتِه هُو؟

هذا -أيضًا- فيه خِلافٌ:

فمِنْهم مَن قالَ: إنَّه يُرَدُّ إلى وَرَثَةِ أَخيهِ؛ لأنَّنا حَكَمْنا بِمَوْتِه.

ومِنْهم مَن قالَ: إنَّه يُرَدُّ إلى وَرَثَتِه؛ لأنَّه لم يُحْكَمْ بِمَوْتِه إلَّا بعْدَ موْتِ أخيه، وهذا القَوْلُ هو الصَّحيحُ.

وعلى هذا؛ فَيكونُ المالُ المَوْقوفُ لورَثَةِ المَفْقودِ في ثَلاثِ حالاتٍ:

الحالُ الأُولى: إذا عَلِمْنا أنَّ مَوْتَه بعْدَ مَوْتِ مُورِّثِه.

الحالُ الثَّانيَةُ: إذا عَلِمْنا أنَّه ماتَ ولم نَعْلَمْ أنَّه قَبْلُ أَوْ بَعْدُ.

الحالُ الثَّالِثَةُ: إذا جَهِلْنا حالَه، ففي هذه الحالُ يَكُونُ المَوْقوفُ لوَرَثَةِ المَفْقودِ.

وأمَّا الحالُ الرَّابِعَةُ: وهي ما إذا عَلِمْنا أنَّه ماتَ قَبْلَ مُورِّثِه، فالمالُ لوَرَثَةِ

قَريبِه.

17

\* أَقْسامُ الوَرَثَةِ الذين يُشارِكُهُم المَفْقودُ يَنْقسمونَ إلى ثَلاثَةِ أَقْسامٍ: القِسْمُ الأَوَّلُ: لا يُنْقِصُهُم المَفْقودُ شَيْئًا، فهؤلاءِ يُعْطَوْنَ ميراثًا كامِلًا. القِسْمُ الثَّاني: يُنْقِصُهُم المَفْقودُ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: لا يَرثونَ مع المَفْقودِ شَيْئًا.

فَأَمَّا الَّذِينَ لا يُنْقِصُهم المَفْقودُ شَيْتًا فَيُعْطى حَقَّه كامِلًا، وأَمَّا الذي يُنْقِصُه المَفْقودِ المَفْقودِ المَفْقودِ المَفْقودِ اللَّعَلَى شَيْئًا.

مِثالُ ذلك: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: جَدَّةٍ، وزَوْجٍ، وعَمِّ شَقيقٍ، وابْنِ مَفْقودٍ. فالجَدَّةُ لا يُنْقِصها المُفقودُ شَيْئًا -وُجُودُهُ وعَدَمُهُ-، فتُعْطى نَصيبَها كامِلًا.

وَالزَّوْجُ يُنْقِصُهمُ المَفْقودُ في حالِ حياتِه، وبالنِّسْبَةِ للْعَمِّ لا نُعْطيهِ شَيْئًا؛ لأَنَّه إذا كانَ الإبْنُ مَوْجودًا فَلا شَيْءَ للعَمِّ، وإنْ كانَ مَفْقودًا فَللعَمِّ الباقي.

انْظُرْ الجَدُولَ التَّاليَ:

|                  | (٦)        | (11)  |              |
|------------------|------------|-------|--------------|
| ٣                | ٣          | ٣     | ج            |
| ۲                | ١          | ۲     | ده           |
|                  | ۲          |       | عَمُّ شَقيقٌ |
|                  |            | ٧     | ابن مفقود    |
| المَوْ قو فُ (٧) | <br>مَوْ ت | حياةٌ |              |

# الخُنثى المُشْكِلُ:

قَوْلُهُ: «وَخُنْثَى أَشْكَلَا» الْخُنْثى الْمُشْكِلُ: هو مَن لا يُعْرَفُ أَذَكَرٌ هو، أَمْ أُنْثى؟ وذلك بأنْ يَكونَ فيه عَلامَةُ وذلك بأنْ يَكونَ فيه عَلامَةُ أَخَدِهما. وهو قَليلٌ في بَني آدم -وَللهِ الحَمْدُ- لكِنْ في البَهائم كَثيرٌ.

فإذا كانَ للخُنثى آلَةُ ذَكرِ وآلَةُ أُنثى، يَعْني: ذَكَرٌ وفَرْجٌ، وَيَبولُ مِنْهما جَمِيعًا، فهذا خُنثى مُشْكلٌ، فلو بالَ من الفَرْجِ وحْدَه كانَ أُنْثى، وَكانَ الذَّكُرُ زائدًا، ولَو بالَ من الذَّكرِ وحدَه كانَ أنثى، لكِنْ إذا بالَ مِنْهما جَمِيعًا فهو بالَ من الذَّكرِ وحدَه كانَ ذَكرًا، وَكانَ الفَرْجُ زائدًا، لكِنْ إذا بالَ مِنْهما جَمِيعًا فهو مُشْكِلٌ.

وقَدْ وُجِدَ إِنْسَانٌ لَه نَخْرِجٌ وَاحَدٌ، وَلَيْسَ لَه ذَكَرٌ وَلَا فَرْجٌ، بِل نَحْرُجٌ وَاحَدٌ -دَبُرٌ فقط- فهذا خُنْثَى مُشْكِلٌ؛ لأنَّ الدُّبُرَ يكونُ في الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالفَارِقُ هُو الفَرْجُ ذَكرًا أَو أُنْثَى.

ووُجِدَ شخْصٌ له دُبُرٌ وله مَثانَةٌ يرشَحُ منها البَوْلَ رَشْحًا، وليْسَ له فَتْحةٌ، ولا عُضْوٌ زائلٌ، بل عِبارَةٌ عن شَيْءٍ مثلِ الصُّرَّةِ في محَلِّ القُبُلِ، وإذا أتاه البَوْلُ صارَ يَرْشَحُ كالعَرَقِ، فهذا خُنثى مُشْكِلٌ؛ لأنَّه ليس له آلَةُ ذَكَرِ ولا أُنْثى.

وُجدَ ثالثٌ له مَخْرُجٌ بيْنَ القُبُلِ والدُّبُرِ، ولَيْسَ له دُبُرٌ ولا قُبُلٌ، بل له فَتْحَةٌ بيْنَ فَخِذَيْه يَصُبُّ منها البَوْلَ ويُخْرِجُ منها البُرازَ. فهذا خُنثى مُشْكِلٌ أيضًا.

ووُجِدَ شخْصٌ ليس له قُبُلٌ ولا دُبُرٌ، لكنَّه يَتقيَّأُ ما يَأْكُلُه بعْدَ أَن تَمْتَصَّ المَعِدَةُ مَنافِعَه فهذا أيضًا خُنثي مُشْكلٌ.

وكُلُّ هذه مَوْجودَةٌ والله تَعالى يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ.

هؤلاء نَقولُ: إنَّهم خُنثى مُشكِلٌ، فكَيْفَ يَرثونَ؟ نَقولُ هذا له حالاتٌ:

إمَّا أَنْ يَرِثَ بِكُونِه ذَكَرًا فَقَط، أو بِكُونِه أُنْثى فَقَط، أو بِكُونِه ذَكَرًا وأُنْثى مع اخْتلافِ الميراثِ، أو بِكَوْنِه ذَكرًا وأُنْثى مع اتِّفاقِ الميراثِ.

فَالأَحْوالُ أَرْبَعٌ: يُعامَلُ بالأَقَلِّ في جَميعِ الحالاتِ. فإذا كانَ يَرِثُ بِكونِه ذَكَرًا لا أُنْثى. فلا يَرِثُ شَيْئًا حَتَّى يَتَبيَّنُ، باليَقينِ.

فإنْ كانَ في الوَرَثةِ مَن يَحْجُبُه لو كانَ ذَكرًا، فلا نُعْطي هذا الوارِثَ الذي يُحْتَمَلُ أَنْ يَعْجُبَه الحُنْثي شَيْئًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُه، وإذا كانَ يَرِثُ بِكونِه أُنْثى لا ذَكرًا لا نُعْطيهِ شَيْئًا، لكنْ يُعامَلُ الوَرَثَةُ باليقينِ.

فإنْ كانَ في الوَرَثة مَن لا يَرِثُ لو كانَ هذا الخُنْثي أُنْثي فلا يُعْطى شَيْئًا، وإذا لم يَرِثْ بِكونِه ذَكرًا وأُنْثى بِدونِ اخْتلافٍ، فنُعْطيه حَقَّه كامِلًا، كأخِ مِن أمِّ خُنْثى.

(فائدَةٌ): الحُنْثى الْمُشْكِلُ لا يَكُونُ أَبَا، ولا أُمَّا، ولا جَدَّا، ولا جَدَّةً، ولا زَوْجًا، ولا زَوْجًا، ولا زَوْجَةً؛ لأنَّه لو كانَ أَبَا، أو أمَّا أو جدَّا، أو جَدَّةً، لكانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثى.

وَلا يَكُونُ زَوْجًا، ولا زَوْجَةً؛ لأَنَّه لا تَجُوزُ مُناكَحَتُه.

الحَمْلُ:

قَوْلُهُ: ﴿ وَحَمْلُ ﴾ وأمَّا إِرْثُ الحَمْلِ فلا يَخْلُو مِن حالَيْنِ:

إحْداهُما: أَنْ يَخْتَلِفَ بِالذُّكُورَةِ والأُنُوثَةِ كَالأَوْلادِ، فَيُوقَفُ للحَمْلِ الأَكْثَرُ مِن إِرْثِ ذَكَرَيْنِ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ.

وَضابِطُ ذلك أَنَّه مَتَى اسْتَغْرِقَت الفُروضُ أَقَلَ من الثُّلثِ فإرْثُ الذَّكَرَيْنِ أَكْثَرَ، وإنْ كانت الفُروضُ بقَدْرِ الثُّلثِ وإن اسْتَغْرِقَت أَكْثَرَ من الثُّلثِ فإرْثُ الأَنْشَيْنِ أَكْثَرَ، وإنْ كانت الفُروضُ بقَدْرِ الثُّلُثِ اسْتوى له ميراثُ الخَمْلُ يَرِثُ مع الأُنوثَةِ بالفَرْضِ، أمَّا إذا كانَ يَرِثُ بالتَّعصيبِ، فإنَّ إرْثَ الذَّكرَيْنِ أَكْثَرُ بكُلِّ حالٍ أو يَسْتويانِ.

الحالُ الثَّانيَةُ: أَن لا يَخْتَلِفَ إِرْثُه للذُّكورَةِ والأُنوثَةِ كَأُوْلادِ الأُمِّ فُوقِفَ له إِرْثُ اثْنيْنِ، وقَدِّرْهما ما شِئْتَ من ذُكورٍ وإناثٍ.

فالحَمْلُ يَرِثُ، ويُعامَلُ باليَقينِ، لكنْ لا يَرِثُ إلَّا بشَرْ طيْنِ:

الشُّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ نَتَحَقَّقَ وجودَه حينَ مَوْتِ مُورِّثِه.

والشَّرْطُ الثَّاني: شَرْطٌ لاحِتٌ وهو أنْ يَسْتَهِلَّ صارِخًا.

ونَتَحَقَّقُ وُجودَه حينَ مَوْتِ مُوَرِّثِه بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

الأُوَّل: أَنْ تَلِدَه لأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ بعْدَ مَوْتِه، فهنا نَتَيَقَّنُ أَنَّه مَوْجودٌ.

فإذا ماتَ إنسانٌ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُه، ثمَّ وُلِدَ الْحَمْلُ بَعْدَ مَوْتِه بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ وعاشَ، فهنا نَعْلَمُ علْمَ الْيَقَينِ أَنَّهُ مَوْجودٌ حين مَوْتِ مُورِّثِه، حَتَّى لو كانت الأُنْثى تُجَامَعُ، يعني: مُزوَّجةٌ وتُجَامعُ؛ لأنَّ أقلَّ زَمَنِ يَعيشُ فيه الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فإذا وُلِدَ لَحَمْسَةِ يعني: مُزوَّجةٌ وتُجَامعُ؛ لأنَّ أقلَّ زَمَنِ يَعيشُ فيه الْحَمْلُ سِتَّة أَشْهُرٍ، فإذا وُلِدَ لَحَمْسَةِ أَشْهُرٍ عَلِمْنا أَنَّه قدْ نَشَأَ قبلَ مَوْتِ المورِّثِ بشَهْرٍ على الأَقلِّ.

الثَّاني: أَنْ تَضَعَه لأَقَلَّ من أَرْبَعِ سَنواتٍ مِن مَوْتِ مُورِّثِه، فهذا يَرِثُ بشَرْطِ أَنْ لا توطَأَ بعْدَ مَوْتِ المورِّثِ.

فإذا ماتَ مَيِّتٌ عن امْرأةٌ يَرِثُه حَمْلُها، كإنْسانٍ ماتَ عنَ أُمِّه وهي معَ زَوْج،

وعَن أُخْتِ شَقيقَةٍ مَثلًا، فالحَمْلُ الذي في بَطْنِ أُمِّهِ يَرِثُه؛ لأنَّه أُخوه مِن أُمِّه.

فهَذه المَّرْأَةُ وَلَدَتْ قَبْلَ مَمَامِ أَرْبَعِ سَنواتٍ مِن مَوْتِ المُورِّثِ وَزَوْجُها لا يُجامِعُها، فيرثُ حَمْلُها.

فَمَثَلًا: إذا وَلَدَتْه بعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ من مَوْتِه يَرِثُ، وبَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ يَرِثُ، وبعْدَ سَنَةٍ يَرِثُ، وبعْدَ سَنَتَيْنِ يَرِثُ، وبعْدَ ثَلاثٍ يَرِثُ، وبعْدَ أَرْبَع لا يَرِثُ. إذَن مِن أَرْبَع سَنواتٍ فَأَقَلَّ يَرِثُ، لماذا؟ لأنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الحَمْلِ أَرْبَعُ سَنواتٍ. فإذا كانت لا توطُّأُ ووَلَدَتْ لأقَلُّ مِن أَرْبَع سَنواتٍ عَلِمْنا أنَّ هذا الحَمْلُ كانَ مَوْجودًا قَبْلَ مَوْتِ الْمُورِّثِ؛ لِأَنَّ المرأةَ لم توطَأْ، فلا بُدَّ أنَّ هذا الحَمْلَ كانَ مَوْجودًا قبْلَ موْتِ الْمُورِّثِ، وأمَّا بعْدَ أَرْبَع سَنواتٍ فلا تَرِثُ؛ لأنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الحَمْلِ أَرْبَعُ سَنواتٍ، فلا يُمْكِنُ أَن تَأْتِيَ بِحَمْلٍ بِعُدَ أَرْبِعِ سنواتٍ، هذا ما قَدَّرَه الفُقهاءُ رَحِمَهُ واللهُ، قالوا: أَكْثُرُ مدَّةِ الحَمْلِ أَرْبَعُ سنواتٍ، ولكُنَّ الأطِبَّاءَ في العصْرِ الحاضِرِ يَقُولُونَ: إنَّه لا يُمْكنُ أَنْ يَبْقَى أَرْبَعَ سَنواتٍ في بَطْنِ أُمِّه، بل لا بُدَّ أَنْ يَموتَ، وحينئذِ تَبْقى مُشْكِلَةٌ بيْنَ فُقهاءِ الشَّريعَةِ وفُقهاءِ الطِّبِّ؛ لأنَّ فُقهاءَ الطِّبِّ يَقولونَ: لا يُمْكنُ أَنْ يَعيشَ، فإذا وَلَدَتْ لأَكْثَرَ من أربع سَنواتٍ، وعاشَ، عَلِمنا أنَّ هذا الحَمْلَ ليْسَ له إلا تِسْعَةُ أَشْهِرِ ونَحْوها، ولو قَالَتْ: إِنَّهَا لا تُجَامَعُ، لقُلْنا: إِنَّك كاذِبَةٌ، فلا يُمْكنُ أَنْ يَعيشَ أَرْبَعَ سَنواتٍ حَيًّا في بَطْنِها؛ ولكنَّ الفُقهاءَ يَقولونَ: يُمْكنُ أَنْ يَبْقى أَرْبَعَ سنواتٍ، بل قالَ بَعْضُ الفُقهاءِ: يُمكنُ أنْ يبقى خَسْ سَنواتٍ، أو سِتَّ سَنواتٍ، أو سَبْعَ سَنواتٍ، وأنَّ مِن الحَمْلِ مَن خَرَجَ وله أَسْنانٌ.

ففي هذه المَسْأَلَةِ هل نَعْتبرُ كَلامَ الأطِبَّاءِ العَصْريِّين، أو كَلامَ الفُقهاءِ؟ طبعًا كَلامُ الفُقهاءِ، إلا إذا اطُّلِعَ على الحَمْلِ أنَّه ماتَ في البَطْنِ، يعني: بأنْ سَلَّطْنا عليه أَجْهِزَةً، وتَبَيَّنَ أَنَّه مَيِّتٌ، هذا شيْءٌ آخَرُ، لكنْ ما دامَ الأَمْرُ لمْ يَقَعْ، فالمُعْتَبَرُ كَلامُ عُلهاءِ الشَّريعَةِ لا عُلهاءِ الطِّبِّ ما لم نَتَيقَّنْ بواسِطَةِ الوسائلِ الحَديثَةِ أَنَّه مَيِّتٌ.

كيْف نُعاملُ هذا الحَمْلَ؟

الجَوابُ: نُعامِلُ الحَمْلَ باليَقينِ، فإنْ كانَ هذا الحَمْلُ يَرِثُ لو كانَ ذَكرًا لا أُنْثى، فنُوقِّفُ له ميراثَ ذَكرِ، وإنْ كانَ يَرِثُ بالأُنوثَةِ أَكْثَرَ؛ فنُوقِّفُ له ميراثَ أُنْثى.

وهَلْ نُوقِّفُ له ميراثَ واحِدٍ أو مُتَعَدِّدٍ؟

الجوابُ: مِنَ المعلُومِ أَنَّ الواحِدَ هُوَ الأغلبُ، والاثنَيْنِ بالنِّسبةِ للواحِدِ قليلٌ اللَّ الْجُوابُ: مِنَ المعلُومِ أَنَّ الواحِدَ هُوَ الأغلبُ، والاثنَيْنِ بالنِّسبةِ للواحِدِ قليلٌ إلَّا أَنَّه ليسَ نادرًا؛ قالوا: فلكَمَا لم يَكُنْ نادِرًا وَجَبَ أَنْ نَعْمَلَ بالأَحْوَطِ، فنُوقِّفُ له نَصيبَ ذَكَرَيْنِ إذا كانَ هذا أَحَظَّ، ولا نُوقِّفُ له له ميراثَ ثَلاثَةٍ؛ لأنَّه نادِرٌ.

وعلى كلِّ حالٍ؛ فالفُقهاءُ يقولونَ: نَعْمَلُ بالغالِبِ، وعندنا أَغْلَبُ، وغالِبٌ، ونادِرٌ. فالأَغْلَبُ والغالِبُ اثنانِ، والنَّادِرُ ثَلاثَةٌ فَأَكْثَرُ؛ فلا نَأْخُذُ بالنَّادِرِ، ولا بالأَغْلَبِ، بل نَأْخُذُ بالوَسَطِ، ونُوقِفُ الأَكْثَرَ مِن إرْثِ ذَكرَيْنِ، أو أُنْثَيَيْنِ.

مثالٌ: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ: ابنَيْنِ، وبِنْتٍ، وزَوْجَةٍ حامِلٍ.

فللزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، بكلِّ حالٍ حَتَّى لو كانَ الحَمْلُ مَيِّتًا؛ لوُجودِ الابْنَيْنِ، ويَبْقى سَنْعَةٌ.

فإذا قَدَّرْنا أنَّ الحَمْلَ ذَكَرٌ واحِدٌ تكونُ السَّبْعَةُ للأَوْلادِ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثيَيْنِ أَرْبَعَةٌ للمَوْجودينَ، واثنانِ للحَمْلِ، وواحِدٌ للبِنْتِ، فالجَميعُ سَبْعَةٌ.

وهلْ نُوقِّفُ للحَمْلِ إِرْثُ ذَكَرٍ واحِدٍ، أو إِرْثُ أُنْثَى واحِدَةٍ، أو إِرْثُ ذَكَرٍ وأُنْثَى، أو إِرْثُ ذَكَرَيْن؟ الجَوابُ: نُوقِّفُ إِرْثَ ذَكَرَيْنِ، وعلى هذا فنُقـدِّر أَنَّ المَيِّتَ ماتَ عن زَوْجَةٍ، وأَرْبَعَةِ أَبْناءٍ، وبِنْتٍ.

فالمَسْأَلَةُ مِن ثَمَانِيةٍ؛ للزَّوْجَةِ الثَّمنُ واحِدٌ، والباقي سَبْعَةٌ، والأَبْناءُ أَرْبعةٌ والبِنْتُ واحِدَةٌ رُؤوسُهم تِسْعَةٌ، سَبْعَةٌ على تِسْعةٍ لا يَنْقَسِمُ ويُبايِنُ، فَنَضْرِبُ تِسْعَةً في ثَمَانِيةٍ تَبْلغُ ٨×٩=٧٧ (اثْنَيْنِ وسَبْعِينَ) ومنْه تَصِحُّ، فَنُعْطي الزَّوْجَةَ واحِدًا مَضرُ وبًا في تِسعةٍ بَبْلغُ مِنْ وسِتِّينَ، ونُعْطي كُلَّ ذَكَرٍ سَهْمَيْنِ والأَنْثي بِسعةٍ، والأَبْناءُ لهم سَبْعَةٌ في تِسْعَةٍ بثلاثٍ وسِتِّينَ، ونُعْطي كُلَّ ذَكَرٍ سَهْمَيْنِ والأَنْثي سَهْمًا، ونوقِفُ أَرْبعَةَ أَسْهُم للحَمْلِ، ثمَّ نَنْظُرُ الحَمْلَ فقدْ يَكُونُ أَنْثي، وقدْ يَكُونُ ذَكَرًا، وقدْ يَكُونُ ذَكَرًا، وقدْ يَكُونُ أَنْثَيَيْنِ، وقدْ يَخُوجُ مَيِّتًا، ولكُلِّ حالٍ حُكْمٌ.





۱۰۷ وَإِنْ يَمُتْ جَمْعٌ بِشَدِيْءٍ كَالْغَرَقْ وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ عَيْنُ مَنْ سَبَقْ ١٠٨ فَلَا تُورِّتْ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض وَبِالتُّرَاثِ لِسِوَاهُمْ فَاقْضِ

## الشَّـرْحُ

قَوْلُهُ: «الغَرْقَى وَنَحْوُهُمْ» كَالهَدْمَى، وَالحَرْقَى.

والْمُرادُ بهم: كُلُّ جَمَاعَةٍ مُتوارِثينَ ماتوا بحادِثٍ عامٍّ، كَهَدْمٍ، وَغَرَقٍ، وحَرْقٍ، وَخَرْقٍ، وَخَرْقٍ، وَخَرْقٍ، وَخَرْقٍ، وَخَرْقٍ، وَخَرْقٍ،

فإذا ماتَ قَوْمٌ بحادِثٍ عامٍّ كَغَرَقٍ، وحَريقٍ، وما أَشْبَهَ ذلكَ، كقَوْم نَزَلوا في بَطْنِ الوادي، فجاءَ السَّيْلُ فاجْتَرَفَهُم، وهَلكوا، ولا نَدْري أَيُّهم ماتَ أُولًا؟ أَوْ أُصيبوا بحادِثٍ مُرورِيٍّ فَهاتوا، ولا نَعْلَمُ أَيُّهم الأَوَّلُ؟ فهلْ نُورِّثُ بَعْضَهم مِن بَعْضٍ أَوْ لا؟ بحادِثٍ مُرورِيٍّ فَهاتوا، ولا نَعْلَمُ أَيُّهم الأَوَّلُ؟ فهلْ نُورِّثُ بَعْضَهم مِن بَعْضٍ أَوْ لا؟ مُحُكْمُ الغَرْقي ونَحْوِهم، لَهُم أَحُوالُ:

الحالُ الأُولى: أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مُوتَهُم وَقَعَ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، بِمَعْنَى: أَنَّه لَمْ يَسْبَقْ بَعْضُهُم بِعْضًا، بِدَلِيلِ القُرآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْوَاقِعِ، أَمَّا القُرآنُ فَقَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿وَلَكُمْ فَضُهُم بَعْضًا، بِدَلِيلِ القُرآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْوَاقِعِ، أَمَّا القُرآنُ فَقَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿وَلَكُمْ اللهُ لَا عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رَحِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

حالِ حياةٍ، فإذا عَلِمْنا أنَّهم ماتوا جَميعًا في لَحْظَةٍ واحِدَةٍ فلا تَوارُثَ بَيْنَهم.

الحالُ الثَّانيةُ: أَنْ نَعْلَمَ الْمَتَأَخِّرَ منْهما بِعَيْنِه، فهذه لا إشْكالَ فيها، بأنَّ الوارِثَ هو المُتأخِّرُ.

الحالُ الثَّالثَةُ: أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ أَحَدهما مُتقدِّمٌ، ولكِنْ لا نَعْلَمُ عَيْنَه.

الحالُ الرَّابِعَةُ: أَنْ نَعْلَمَ عَيْنَه، ولكِنْ نَنْسى ما عَلِمْناه مِن قَبْلُ.

الحالُ الخامِسَةُ: أَنْ نَجْهَلَ كَيْفَ وَقَعَ الأَمْرُ.

ففي هذه الأَحْوالِ الثَّلاثِ الأَخيرةِ خِلافٌ بيْنَ العُلماءِ.

فإذا رَجَعْنا إلى شُروطِ الإرْثِ وَجَدْنا أَنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ أَنَّه لا تَوارُثَ بَيْنَهم، فلا يَرِثُ بَعْضُهم بعضًا، بلْ يَرِثُهم الوَرَثَةُ الآخَرونَ، فإذا رَكِبَ خَمْسَةُ إِخْوَةٍ في سَفينَةٍ وغَرِقوا، ولا نَدْرِي أَيُّهم الأَوَّلُ؟

فنَقولُ: ميراثُ هؤلاء الإخْوةِ للوَرَثَةِ الآخرينَ.

فإذا كانَ لهم أَعْمَامٌ، فميراثُ هؤلاء الإخوةِ لأعْمامِهم، هذا هو القَوْلُ الرَّاجِحُ؛ لأنَّ مِن شَرْطِ الميراثِ أَنْ نَعْلَمَ حَياةَ الوارِثِ بعْدَ مَوْتِ المُورِّثِ، وهُنا لمْ نَعْلَمْ؛ لأنَّهم ماتوا جَميعًا، وَاحْتَمالُ آخَرُ أَنَّهم ماتوا واحِدًا بعْدَ واحِدٍ، لكِنْ لم نَعْلَمْ، فإنْ وَجَدْنا واحِدًا من هؤلاء الخَمْسةِ حيًّا وَلهم أَعْمَامٌ؛ فالميراثُ لهذا الواحِدِ؛ لأنَّه أَخٌ، ولا إرْثَ للأَعْمامِ مع الأَخِ.

والقَوْلُ الثَّاني: أَنَّكَ تُقَدِّرُ كلَّ واحِدٍ ماتَ عن أَخيه. فإذا مات رَقْمُ واحِدٍ عن أَرْبعَةِ إِخْوَةٍ فأَعْطِهم ميراتَه، وإذا مات رَقْمُ اثنين أَعْطِهم ميراتَه، لكنْ غَيْرَ الذي وَرِثَ

مِن أَخيه؛ لأَنَّنَا لَوْ وَرَّثنَاه الذي وَرِثَ من أَخيه، لصارَ هناك دَوْرٌ، لكن نُعْطي مالَ هذا لذاك، وهذا القَوْلُ مَعَ ضَعْفِه، فيه مَشَقَّةٌ، وفيه حِرْمانٌ، فَقَدْ يَكُونُ أَحَدُ الإِخْوَةِ يَمْلكُ عَشْرةَ ريالاتٍ، والثَّاني عَشْرَةَ مَلايينَ، ولذلك كانَ القَوْلُ الرَّاجِحُ ما مَشى عليه المؤلِّفُ وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (۱):

فَلَا تُورِّثْ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ وَبِالتُّرَاثِ لِسِواهُمْ فَاقْضِ

يعْني احْكُم بالميراثِ لَمِنْ سِوى هؤلاء الغَرْقى، وهذا هو الصَّحيحُ. وهو اخْتيارُ شَيْخ الإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢).

#### •••

١٠٩ هَــذَا وَمَــا أَوْرَدْتُــهُ كِفَايَــهُ لِطَالِـبِ الْفَــنِّ وَذِي الْعِنَايَــهُ

## الشَّرحُ

صَدَقَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ فَجميعُ أَبُوابِ المَواريثِ اشْتَمَلَت عليْها هذه المَنْظومَةُ الْمُبارَكَةُ وهي تَفوقُ الرَّحبِيَّةَ مِن وَجْهَيْنِ:

الوَجْهِ الأُوَّلِ: قِلَّةِ أَبْياتِها، وهذا يُوَفِّرُ وَقْتًا للطَّالِبِ.

الوَجْهُ النَّاني: أنَّ فيها بُحوثًا لا توجَدُ في الرَّحبيَّةِ، فهي أَغْزَرُ عِلْمًا وأَقَلُّ كَمَّا، وَلهذا قالَ: «لِطالِب الفَنِّ وذي الْعِنايَهْ».



<sup>(</sup>١) انظر: الحاوى للماوردي (٨/ ٨٧)، ونهاية المطلب (٩/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف للمرداوي (١٨/ ٢٥٨).

١١٠ وَقَدْ خَدَتْ أَبْيَاتُهَا إِثْنَيْ عَشَرْ مَعْ مِثَةٍ مِثْلَ قَلَائِدِ الدُّرَرْ
 ١١١ وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى السَّمَّامِ ثُسمَّ صَلاتُهُ مَع السَّلَامِ
 ١١٢ عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى المُخْتَادِ وَآلِدِ وَصَدِهِ الْأَبْدَرادِ

#### الشَّرحُ

قَوْلُهُ: «إِثْنَيْ» بَهَمْزَةِ القَطْعِ لَوَزْنِ البَيْتِ.

قَوْلُهُ: «الْمُصْطفى» أَيْ مِن بَيْنِ سائرِ الرُّسُلِ، وقَوْلُهُ: «الْمُخْتارِ» أَيْ: مِنْ بَيْنِ سائِرِ الرَّسُلِ، وقَوْلُهُ: «الْمُخْتارِ» أَيْ: مِنْ بَيْنِ سائِرِ البَّشَرِ، هذا إذا جَمَعْتَ الْمُصْطفى هُو الْمُخْتارُ، وأَمَّا إذا افْتَرَقَتْ فَالْمُصْطفَى هُو الْمُخْتارُ، والمُصْطفى مَأْخوذٌ مِن الصَّفْوَةِ، أي: صَفْوَةُ الشَّيْءِ.

قَوْلُهُ: «وَآلِهِ» الصَّوابُ أَنَّ المُرادَ بِهِمْ المُؤْمِنُونَ مِن أُمَّتِه، فَكُلُّ أَتْباعِه عَلى دِينِهِ فَهُمْ آلُهُ. قَوْلُهُ: «وَصَحْبِهِ» أَيْ: الذين اجْتَمَعوا به مُؤْمِنِينَ بِه وماتوا عَلى ذلك.

قَوْلُهُ: «الأَبْرارُ» جَمْعُ بَرِّ؛ لأَنَّ أَصْحابَهُ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ هم خَيْرُ هذه الأُمَّةِ كَما ثَبَتَ ذلك عَن النَّبِيِّ ﷺ (۱).

والحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ، ونَسْأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَجْعَـلَ فيها عَلِمْنا خَيْرًا نَنْتَفِعُ بـه، ونَنْفَعُ به غَيْرَنا، وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ على عَبْدِهِ ورَسولِهِ نَبِيّنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِـهِ، وصَحْبِه أَجْمعينَ.

<sup>(</sup>١) لقوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم (٢٦٥٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَخَلِللَهُ عَنْهُم، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٣)، من حديث عبد الله بن مسعود وَخَاللَهُ عَنْهُ.

# الْلُخَقُ الأَوَّلُ قِسْمَةُ التَّركات

كَتَبَ هذا النَّصَّ العِلْميَّ بِقَلَمِه صاحبُ الفَضيلَةِ شَيْخُنا مُحَمَّدُ بِنُ صالِحِ المُثَيْمينَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى-. وإِثْمَامًا للفائدَةِ أُدْرِجَ في خايمَةِ شَرْحِه لَنْظومَةِ القَلائدِ البُرْهانِيَّةِ



اعْلَمْ أَنَّ قِسْمَةَ التَّركاتِ هِي ثَمَرَةُ عِلْمِ الفَرائضِ، ومَعْرِفَةُ كَيْفيَّتِها مِن بابِ ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إِلَّا به، وقَدْ أَحْبَبْنا إيرادَ شَيْءٍ مَمَّا مَنَّ اللهُ به، فنَقولُ مُسْتعينينَ باللهِ:

## \* لِقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ طُرُقٌ:

أَحَدُها: طَرِيقُ النِّسْبَةِ، وهو أَسْهَلُ الطُّرُقِ، وذلك بأَنْ تَنْسِبَ ما لِكُلِّ وارِثٍ مِن السَّالةِ إليْها، وتُعْطيه مِن التَّركةِ، بمِثْلِ تِلكَ النِّسْبَةِ، ففي زَوْجٍ، وأَبويْنِ، وبِنتَيْنِ. والتَّركةُ عِشْرونَ، للزَّوْجِ ثَلاثَةٌ مِن خُسَةَ عَشَرَ وهي خُسُ المَسْأَلَةِ فيَأْخُذُ بمِثْلِ نِسْبَتِه والتَّركة والحَدِ من الأَبويْنِ اثْنانِ مِن خَسَةَ عَشَرَ وهما ثُلثا خُسُ مِن التَّركةِ أَرْبَعَةٍ، ولكُلِّ واحِدٍ من الأَبويْنِ اثْنانِ مِن خَسْمةَ عَشَرَ وهما ثُلثا خُسُ المَسْأَلَةِ، فلكِلِّ واحِدٍ ثُلثا خُسُ التَّركةِ ثَلاثَةُ دَراهِمَ إلَّا ثُلثًا، وللبِنْتيْنِ ثَهانيَةٌ من خَسْمةَ عَشَرَ وهي ثُلْثُ وخُسُ المَسْأَلَةِ؛ فلهما من التَّركةِ كذلك أَحَدَ عَشَرَ إلَّا ثُلثًا.

الطَّريقُ الثَّانِ: أَنْ تَضْرِبَ السِّهامَ فِي التَّرَكَةِ، وتَقْسِمُ الحَاصِلَ على المَسْأَلَةِ أو ما صحَّتْ مِنْه، ففي المِثالِ: للزَّوْجِ ثَلاثَةٌ في عِشْرينَ بِسِتِّينَ، وإذا قَسَمْتَها على المَسْأَلَةِ خَسْمةَ عَشَرَ خَرَجَ أَرْبَعَةٌ فهي نَصيبُه، ولكُلِّ واحِدٍ مِن الأَبويْنِ اثْنانِ في عِشْرينَ بِطَّرينَ وبَعْدَ قِسْمَتِها على الحَمْسَةَ عَشَرَ يَخْرِجُ نَصيبُ كُلِّ واحِدٍ من التَّركةِ ثَلاثًا بأَرْبعينَ، وبعْدَ قِسْمَتِها على الحَمْسَةَ عَشَرَ يَخْرِجُ نَصيبُ كُلِّ واحِدٍ من التَّركةِ ثَلاثًا إلا ثُلثًا، وإذا ضُربَتْ سِهامُ البنتيْنِ في التَّركةِ بَلغَ مِئةً وسِتِينَ، وبقِسْمتِها على المَسْألةِ يَتبيّنُ أَنَّ نَصيبَهما مِن التَّركةِ أَحَدَ عَشَرَ إلَّا ثُلثًا، وكيْفِيَّةُ وَضْعِها في الشُّبَاك أَنْ تَضَعَ مِن اليَّركةِ أَلَا أَنْ نَصيبَهما مِن التَّركةِ أَحَدَ عَشَرَ إلَّا ثُلثًا، وكيْفِيَّةُ وَضْعِها في الشُّبَاك أَنْ تَضَعَ مِن اليَمينِ أَوَّلًا أَسْهَاءَ الوَرَثَةِ، يَليهِ ما صَحَّت المَسْأَلَةُ منْه، ثُمَّ التَّركةُ، وتَضَعُ ما لِكُلِّ واحِدٍ اليَمينِ أَوَّلًا أَسْهَاءَ الوَرَثَةِ، يَليهِ ما صَحَّت المَسْأَلةُ مَنْه، ثُمَّ التَّركةُ، وتَضَعُ ما لِكُلِّ واحِدٍ

مِن المَسْأَلَةِ أو التَّركَةِ بإزائه، فإنْ كانَ في نَصيبِ أَحَدٍ من التَّركَةِ كَسُرٌ كما في المِثالِ جُعِلَت المَسْأَلَةُ أَضْلاعًا بأَنْ تُحُوِّلُهَا إلى العَددِ أو الأَعْدادِ الَّتي إذا ضَرَبْتَ أَحَدَها في الآخرِ خَرَجَت المَسْأَلَةُ، فأَضْلاعُ مَسْأَلَتِنا هذه ثَلاثَةٌ وخَسْتٌ؛ فتضعُ الأَكْبَرُ مِنْهما ممّا يَلي التَّركَةَ والأَصْغَرُ بالطَّرَفِ مِن جِهَةِ اليسارِ، فإذا تَمَّت الأَضْلاعُ فاضْرِبْ سَهْمَ كُلِّ التَّركَةَ والأَصْغَرُ بالطَّرَفِ مِن جِهَةِ اليسارِ، فإذا تَمَّت الأَضْلاعُ فاضْرِبْ سَهْمَ كُلِّ واحِدٍ مِن المَسْأَلَةِ في التَّركَةِ، ثُمَّ اقْسِمْ الحاصِلَ على الضِّلْعِ الأَصْغَرِ، فإنْ لَمْ يَبْقَ كَسُرٌ جَعَلْتَ ما عَنْهُ إمَّا الصَّحيحُ فتَقْسِمُه على الضِّلْعِ الآخرِ اللَّهُ السَّحيحُ فتَقْسِمُه على الضِّلْعِ الآخرِ الَّذي يَليهِ، وتَفْعَلُ فيه فِعْلَكَ في هذا إلى أَنْ يَصِلَ العَدَدُ إلى التَّركَةِ فَتَضَعَه تَعْتَها، ويَكُونَ نَصيبَ الوارِثِ.

واعْلَمْ أَنَّ كُلَّ ضِلْع بِالنِّسْبَةِ لِما فَوْقَه كُواحِدٍ مِنْه، فَفِي الْمِثَالِ نَقُولُ: للزَّوْج من المَسْأَلَةِ ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ في التَّركَةِ عِشْرينَ يَبْلُغُ سِتِّينَ، وبِقَسْمِها عَلى الضَّلْع الأَصْغَرِ يَخْرِجُ عِشْرُونَ، فاقْسِم العِشْرِينَ على الضِّلْعِ الأَكْبَرِ خَمْسَةٍ يَخْرِجُ أَرْبَعَةً وَهي عَدَدٌ صَحيحٌ تَضَعُه تَحْتَ التَّركَةِ، وإذا ضَرَبْتَ نَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِن الأَبَويْنِ في التَّركَةِ خَرَجَ له أَرْبعونَ، فَتَقْسِمُها على الضِّلْع الأَصْغَرِ، فيَخْرُجُ ثَلاثَةَ عَشَرَ صَحيحَةٌ، ووَاحِدٌ كَسْرٌ فَتَضَعُه تَحْتَ الضِّلْع، ثمَّ تَقْسِمُ الثَّلاثَةَ عَشَرَ الصَّحيحَةَ على الضَّلْع الأَكْبَرِ يَخْرُجُ اثْنَانِ صَحيحانِ فَتَضَعُهما تَحْتَ التَّرَكَةِ، وثَلاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ تَضَعُها تَحْتَ الضِّلْعِ، وإذا أَعَدْتَ نَظَرَك إلى سِهامِ البِنْتَيْنِ وهي ثَمَانِيَةٌ فَضَرَبْتَها في التَّركَةِ بَلَغَت مِئةً وسِتِّينَ، فاقْسِمْها على الضِّلْع الأَصْغَرِ يَخْرُجُ ثَلاثَةٌ وخَمْسُونَ وواحِدٌ كَسْرٌ، فَضَع الكَسْرَ تَحْتَ المَقْسومِ عَلَيْه، ثمَّ اقْسِم الصَّحيحَ على الضِّلْعِ الأَكْبَرِ يَخْرُجُ عَشْرَةٌ صَحيحَةٌ تَضَعُها تحتَ التَّركةِ، وثَلاثَةٌ كَسْرٌ تَضَعُها تَحْتَ الضَّلْعِ، وَكَيْفيَّةُ اخْتيارِ صِحَّتِهَا أَنْ تَجْمَعَ كُلُّ عَدَدٍ تَحْتَ الضِّلْعَيْنِ، وتَقْسِمُ الحاصِلَ على الضِّلْعِ، ثمَّ تَضُمُّ

الحَاصِلَ مِن القِسْمَةِ إلى ما قَبْلَه، فتَضُمُّ الحَاصِلَ في الضَّلْعِ الأَصْغَرِ إلى الحَاصِلِ في الضَّلْعِ الأَكْبَرِ، ثُمَّ الحَاصِلَ مِن الجَميعِ إلى التَّركَةِ، فإنْ قابَلَ التَّركَةَ؛ فالقَسْمُ صَحيحٌ وإلَّا فَلا.

وهاكَ جَدُول شُبَّاك يُسَهِّلُ عليْنا ذلك، فتَجِدُ في هذا الجَدُولِ الآي أَنَّا جَمَعْنا ما تَحْتَ ما تَحْتَ الضِّلْعِ الأَصْغَرِ، ثمَّ قَسَمْناهُ عليه؛ فَخَرَجَ اثْنانِ، فَضَمَمْناهُما إلى ما تَحْتَ الضِّلْعِ الأَكْبَرِ، ثمَّ قَسَمْنا المَجْموعَ عليْه؛ فخرَجَ اثْنانِ ضَمَمْناهما إلى ما تَحْتَ التَّركةِ، الضِّلْعِ الأَكْبَرِ، ثمَّ قَسَمْنا المَجْموعَ عليْه؛ فخرَجَ اثْنانِ ضَمَمْناهما إلى ما تَحْتَ التَّركةِ، فخرَجَت التَّركةُ، وهذا العمَلُ ليس مُخْتصًّا بهذه الطَّريقِ فقط، بلْ سَتَرى أمامَك ما له عُرًى وَثيقَةٌ فيه.

| ٣ | 0 | ۲. | 10 | ت   |
|---|---|----|----|-----|
| • | • | ٤  | ٣  | ج   |
| ۲ | ١ | 0  | ٤  | بنت |
| ۲ | ١ | 0  | ٤  | بنت |
| ١ | ٣ | ۲  | ۲  | أم  |
| ١ | ٣ | ۲  | ۲  | أب  |
| ۲ | ۲ | ٧. | 10 |     |

الطَّريقُ النَّالثُ: أَنْ تَقْسِمَ التَّركَةَ على المَسْأَلَةِ، ثمَّ تَضْرِبُ الحَارِجَ في سَهْمِ كلِّ وَارِثٍ، ففي المِثالِ يَحْصُلُ مِن قَسْمِ التَّركةِ على المَسْأَلةِ واحِدٌ وثُلُثُ، للزَّوْجِ ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ في واحِدٍ وثُلُثٍ تَبْلُغُ أَرْبعَةً، ولِكُلِّ واحِدٍ مِن الأَبُويْنِ اثْنَانِ مَضْروبانِ في واحِدٍ وثُلُث، يَبْلُغُ الحَاصِلُ لكُلِّ واحِدٍ ثَلاثَةٌ إلا ثُلثًا، ولِكُلِّ واحِدةٍ مِن البَناتِ أَرْبعَةٌ واحِدٍ وَثُلُثٍ، الحَاصِلُ لكُلِّ واحِدٍ ثَلاثَةٌ إلا ثُلثًا، ولِكُلِّ واحِدةٍ مِن البَناتِ أَرْبعَةٌ في واحِدٍ وثُلُثٍ، الحَاصِلُ خَمْسَةٌ وثُلُثُ لكلِّ واحِدةٍ.

وإنْ كانَ بيْنَ المَسْأَلَةِ والتَّركَةِ مُوافَقَةٌ رَدَدْتَ كُلَّا منها إلى وَفْقِها، وجَعَلْتَه كَالأَصْلِ، فتَقُولُ في المِثالِ: إنَّ بيْنَ المَسْأَلَةِ والتَّركَةِ مُوافَقَةٌ بالحُمُسِ، فنَقْسِمُ خُمُسَ التَّركَةِ وهو أَرْبَعَةٌ على خُمُسِ المَسْأَلَةِ (ثَلاثَةٍ) يَخْرُجُ واحِدٌ وَثُلُثٌ، ومِثْلُ ذلك (أعْني رَدَّ كلِّ مِنْها إلى وَفْقِه إنْ كانَ) يَتَأتَّى في الطَّريقِ الثَّانِ، فتَضْرِبُ سِهامَ الزَّوجِ ثَلاثَةً في وَفْقِ التَّركَةِ أَرْبَعَةً يَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ، فاقْسِمْهُ على وَفْقِ المَسْأَلَةِ ثَلاثَةٌ يَخْرِجُ أَرْبَعَةٌ، وهكذا.

الطَّريقُ الرَّابِعُ: أَنْ تُقْسَمَ المَسْأَلَةُ على التَّركَةِ، ثمَّ سِهامُ كُلِّ وارِثٍ على الخارِجِ، ففي المِثالِ إذا قُسِمَت المَسْأَلَةُ على التَّركَةِ ولا يُمْكِنُ قَسْمُها هُنا، لكِنْ نَنْسُبُها فَتكونُ ثَلاثَةَ أَرْباعِها، فَنَقولُ: للزَّوْجِ ثَلاثَةٌ مَقْسومَةٌ على ثَلاثَةِ أَرْباعِ، فها هو العَدَدُ الذي تكونُ الثَّلاثَةُ ثَلاثَةَ ثَلاثَةَ أَرْباعِهِ؟ هو الأَرْبعَةُ إذَنْ فله أَرْبَعَةٌ، ولِكلِّ واحِدٍ من الأَبويْنِ اثنانِ مَقْسومَةٌ على ثَلاثَة أَرْباعِه وَجَدْتَه ثَلاثَة مَقْسومَةٌ على ثَلاثَة أَرْباعِه وَجَدْتَه ثَلاثَة الإثنانِ ثَلاثَة أَرْباعِه وَجَدْتَه ثَلاثَة الإثنانِ مَلاثَة أَرْباعِه وَجَدْتَه ثَلاثَة اللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ واحِدَةٍ مِن البَّتَيْنِ أَرْبَعَةُ، ولكلِّ واحِدَةٍ مِن البَّتَيْنِ أَرْبَعَةُ، ولكلِّ واحِدَةٍ مِن البَّتَيْنِ أَرْبَعَةٌ، فالنَّلُ واحِدَةٍ مِن البَّتَيْنِ أَرْبَعَةً وَثُلثًا، فهو نَصِيبُ كُلِّ واحِدَةٍ.

الطَّريقُ الخامِسُ: أَنْ تُقْسَمَ المَسْأَلَةُ على نَصيبِ الزَّوْجِ مِنْها ثَلاثَةٍ يَخْرُجُ خَسْمةً، وإذا قَسَمْتَ التَّرَكَةَ على الْجَارِجِ، ففي الجنالِ اقْسِمْ خَسْمةَ عَشَرَ على نَصيبِ الزَّوْجِ مِنْها ثَلاثَةٍ يَخْرُجُ خَسْمةً، وإذا قَسَمْتَ التَّرَكَةَ على هذا الخارِجِ صارَ حاصِلُ القِسْمَةِ أَرْبَعَةٌ فهو نَصيبُهُ، أمَّا نَصيبُ كُلِّ واحِدٍ سَبْعَةٍ وَنِصْفِ، وإذا واحِدٍ من الأَبويْنِ فيَخْرُجُ مِن قَسْمِ المَسْأَلَةِ على نَصيبِ كلِّ واحِدٍ سَبْعَةٍ وَنِصْفِ، وإذا قَسَمْتَ التَّرَكَةَ عليْها خَرَجَ ثَلاثَةٌ إلَّا ثُلثًا، وكَيْفِيَّةُ ذلك أَنْ نَقولَ: خَسْمةَ عَشَرَ على اثْنَيْنِ بَسَبْعَةٍ وَنِصْفِ، فإذا قَسَمْتَ العِشْرينَ عليها حَصَلَ لكُلِّ واحِدٍ ثَلاثَةٌ إلَّا ثُلثًا، ولكُلِّ بَسَبْعَةٍ وَنِصْفِ، فإذا قَسَمْتَ العِشْرينَ عليها حَصَلَ لكُلِّ واحِدٍ ثَلاثَةٌ إلَّا ثُلثًا، ولكُلِّ واحِدَةٍ مِن البِثَيْنِ أَرْبَعَةٌ يَخُرُجُ بِقَسْمِ المَسْأَلَةِ عليها أَرْبَعَةٌ إلا رُبُعًا، وإذا قُسِمَت التَّركَةُ على هذا العَدَدِ خَرَجَ خَسْمَةٌ وَثُلُثٌ.

الطَّريقُ السَّادِسُ: طَريقُ القيراطِ، وذلك بأنْ تَقْسِمَ مَصَحَّ المَسْأَلَةِ على مَحُرْجِ القيراطِ وهو أَرْبَعَةٌ وعِشْرونَ في اصْطلاحِ المِصْريِّينَ ومَن وافَقَهم، أو عِشْرونَ في اصْطلاحِ أَهْلِ العِراقِ، وَالمَشْهورُ الأَوَّلُ والعَمَلُ على كُلِّ صَحيحٌ، فإنَّ هذا مُجرَّدُ اصْطلاحِ لا يُحِلُّ بالمَقْصودِ، فعلى الأَوَّلِ نَقْسِمُ المَسْأَلَةَ أَرْبَعَةً وعِشْرينَ سَهْمًا ونَعْرِفُ ما صَحَت منه ماله، وعلى الثَّاني نَجْعلُها عِشْرينَ سَهْمًا، ثمَّ لا يَخْلو إمَّا أَنْ يَكونَ ما صَحَت منه أَقَلَ أو لا، فَهَهنا حالانِ:

الحالُ الأُولى: أَنْ يَكُونَ أَقَلَ كَمَا فِي الْمِثَالِ، فَإِنَّ نِسْبَةَ الْحَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى نَخْرَج القيراطِ نِصْفٌ وثُمُنٌ، وبَسْطُهما خَمْسَةٌ من ثَمَانيَةٍ تَحْفَظُه مَعَك، ثمَّ مَن له شَيْءٌ مِنَ المَسْأَلَةِ يُضْرَبُ فِي نَحْرُجِ الكَسْرِ، وهو هنا ثَمانِيَةٌ؛ لأنَّهَا نَحْرُجُ النَّصْفِ والثُّمُنِ، ثمَّ يُقْسَمُ على بَسْطِ الكَسْرِ، فلِلزُّوْجِ ثَلَاثَةٌ في ثَمَانِيَةٍ بأَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ، وإذا قَسَمْتَها على البَسْطِ خَرَجَ خَمْسَةٌ إِلَّا خُمُسًا مِن خَخْرَجِ القيراطِ، وللأُمِّ اثنانِ في ثَمانيَةٍ بسِتَّةَ عَشَرَ؛ فاقْسِمْها على الخَمْسَةِ يَخْرُجُ ثَلاثَةٌ ونُحُسُّ وَهذا هو سَهْمُها مِن خَوْجِ القيراطِ، وتَعْمَلُ في نَصيبِ الأبِ عَمَلَكَ في نَصيبِ الأُمِّ، ولكلِّ واحدَةٍ من البنتيْنِ أَربعَةٌ مَضْروبَةٌ في ثَمانيةٍ باثْنينِ وثَلاثينَ، وإذا قَسَمْتَ هذا الحاصِلَ على الخَمْسةِ بَلَغَ الحاصِلُ بالقِسْمَةِ خَرَجَ سِتَّةٌ وخُمُسَا سَهْمٍ مِن نَخْرُجِ القيراطِ، والأَحْسنُ في هذا المِثالِ أَنْ نَمْشيَ على رأي العِراقيِّينَ في خَعْرج القّيراطِ؛ ليَكُونَ مُوافِقًا للتَّركَةِ؛ فيكونُ نِسْبَةُ المَسْأَلةِ إلى خَعْرج القيراطِ نِصْفًا ورُبُعًا، وَنَخُرَجُهما أَرْبَعَةٌ، وبَسْطُهما ثَلاثَةٌ، فتُضْرَبُ سِهامُ كُلِّ وارِثٍ فِي المَخْرَجِ، ثمَّ تَقْسِمُه على البَسْطِ، والحاصِلُ هو نَصيبُه مِن مَخْرجِ القيراطِ، فللزَّوْجِ ثَلاثَةٌ في أَرْبِعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ اقْسِمْها على البَسْطِ يَخْرِجُ له أَرْبِعَةٌ، وهكَذا بقيَّةُ الوَرَثَةِ.

الحالُ الثَّانيةُ: أَنْ يَكُونَ ما صحَّت منه المَسْأَلَةُ أَكْثَرَ من نَخْرِجِ القيراطِ، فتَقْسِمُه على نَخْرج القيراطِ أَرْبَعَةٍ وعِشْرينَ، ثمَّ لا يَخْلو مِن أَمْريْنِ:

الأول: أنْ يُفْنيه بلا كَسْرٍ، فإنْ كانَ الحاصِلُ بالقِسْمةِ عَددًا ناطِقًا، أي: يَتَحصَّلُ مِن ضَرْبِ أَحَدِ عَدَدَيْنِ فِي الآخِرِ حَلَّلناه إلى أَضْلاعِه، فإمَّا أَنْ تَكُونَ اثْنَيْنِ كَما فِي مِن ضَرْبِ أَحَدِ عَدَدَيْنِ فِي الآخِرِ حَلَّلناه إلى أَضْلاعِه، فإمَّا أَنْ تَكُونَ اثْنَيْنِ كَما فِي زَوْجٍ، وثَلاثِ بَناتٍ، وأَرْبعةِ أَعْهم، فَمَسْأَلتُهم من اثْنيْ عَشَرَ، وتَصِحُّ من مِئةٍ وأَرْبَعَةٍ وأَرْبَعَةٍ وأَرْبَعَةٍ وأَرْبَعَةٍ وأَرْبعينَ، فاقْسِمْها على مَخْرِجِ القيراطِ يَكُنِ الحاصِلُ سِتَّةً، وهي عددٌ ذو أَضْلاعٍ، وظِلْعاهُ اثْنانِ، وثَلاثَةٌ، نَضَعها وَضْعَ الأَضْلاعِ السَّابِقَةِ فِي المِثالِ الأَوَّلِ، ثمَّ أَعْطِ كُلُّ وادِثٍ نَصِيبَه من القيراطِ كما أعْطيتَه من التَّركةِ فِي المِثالِ السَّابِقِ، وهاكَ هذه الصُّورة فِي الشَّبَاك:

| ۲ | ٣ | 7 8 | 188 | ت                            |
|---|---|-----|-----|------------------------------|
|   |   | ٦   | ٣٦  | ج                            |
|   | ١ | o   | ٣٢  | بنت                          |
|   | 1 | ٥   | ٣٢  | بنتٌ                         |
|   | ١ | ٥   | ٣٢  | بنْتٌ<br>بنتٌ<br>بنتٌ<br>عمٌ |
| ١ | ١ |     | ٣   | عم                           |
| ١ | ١ |     | ٣   | عمٌ                          |
| ١ | ١ |     | ٣   | عم                           |
| ١ | ١ |     | ۴   | عمّ                          |
| ۲ | ٣ | 7 8 | ١٤٤ |                              |

وإمَّا أَنْ تَكُونَ الأَضْلاعُ أَكْثَرَ فَتَضَعُها جَمِيعَها أَيْضًا، ففي أَرْبَعِ زَوْجاتٍ، وَثَلاثِ جَدَّاتٍ، وخَمْسَة أَبْناءٍ، نَقْسِمُ المَسْأَلَةَ مِن أَرْبِعَةٍ وعِشْرِينَ، وسِهامُ كُلِّ فَريقٍ مُنْكَسِرٌ عليهم، ورُؤوسُهم مُتبايِنَةٌ أَيْضًا، فنَضْرِبُ الرُّؤوسَ بَعْضَها ببَعْضٍ، وما حَصَلَ فَجُزْءُ السَّهْمِ نَضْرِبُه فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ، فتَصِحُّ من أَرْبعينَ وأَرْبَعِ مئةٍ وأَلْفٍ، وإذا قَسَمْناهُ على مَحْرِجِ القيراطِ حَصَلَ سِتُّونَ، وأَضْلاعُها اثْنانِ، وحَمْسَةٌ، وسِتَّةٌ، وبَيانُ ذَلِك: أَنّنا إذا ضَرَبْنا بَعْضَ هذا العَدَدِ ببَعْضٍ حَصَلَت السِّتُّونَ الَّتِي هي حاصِلُ قِسْمَةِ مَصَحِّ المَسْأَلَةِ على مَحْرُجِ القيراطِ، فنقولُ اثنانِ في خَسْمَةٍ تَبْلُغُ عَشْرَةً، فإذا ضَرَبْناها بسِتَّةٍ صارَ الحاصِلُ سِتِينَ، وصورَةُ القَسْمِ في هذه الصُّورةِ كما سَبَقَ في الصُّورةِ التَّتي قَبْلَها، نَقْسِمُ ما لكُلِّ وارِثٍ على تلْكَ الأَضْلاع كما سَبَق، وهاكَ صورَةَ هذه في الشُّبَاكِ:

| ۲ | ٥ | ٦ | 7 8 | 188.  | ت  |
|---|---|---|-----|-------|----|
| ١ | ۲ | ٤ |     | ٤٥    | جه |
| ١ | ۲ | ٤ |     | ٤٥    | جه |
| ١ | ۲ | ٤ |     | ٤٥    | جه |
| ١ | ۲ | ٤ |     | ٤٥    | جه |
|   |   | ۲ | ١   | ۸٠    | ده |
|   |   | ۲ | ١   | ۸٠    | ده |
| _ |   | ۲ | ١   | ۸٠    | ده |
|   | ۲ | ۲ | ٣   | ۲۰٤   | بن |
|   | ۲ | ۲ | ٣   | 7 • 8 | بن |
|   | ۲ | ۲ | ٣   | 7 • 8 | بن |
|   | ۲ | ۲ | ٣   | ۲۰٤   | بن |
|   | ۲ | ۲ | ٣   | ۲۰٤   | بن |
| ۲ | ٤ | ٦ | 7 £ | 188.  |    |

وإنْ كانَ الحاصِلُ بقِسْمَةِ ما صَحَّتْ منه المَسْأَلَةُ عددًا صامِتًا، بِمَعْنى: أَنَّهُ لا يَتَحَصَّلُ مِن ضَرْبِ أَحِدِ عَدَدْيْنِ فِي آخِرَ وَضَعْتَه كُلَّه كَضِلْعِ واحِدٍ، فلَوْ كانَ الوَرَثَةُ زَوْجةً، وجَدَّةً، وسَبْعَةَ أبناء، كانت مَسْأَلتُهم مِن أَرْبَعَةٍ وعِشْرين، وتَصِحُّ من مِئةٍ وثَمانِيَةٍ وسِتِّينَ؛ لِضَرْبِنا المَسْأَلَةَ فِي رُؤوسِ الأَبْناءِ السَّبْعَةِ، وإذا قسَمْتَ هذا الحاصِلَ وثَمانِيَةٍ وسِتِّينَ؛ لِضَرْبِنا المَسْأَلَةَ فِي رُؤوسِ الأَبْناءِ السَّبْعَةِ، وإذا قسَمْتَ هذا الحاصِلَ مِن الضَّرْبِ على خُرْجِ القيراطِ (أَرْبعَةٍ وعِشْرين) صارَ الحاصِلُ بالقِسْمَةِ سَبْعَةً، وهي عَدَدٌ صامِتُ لا يَتَحصَّلُ مِن ضَرْبِ أَحَدِ عَددَيْنِ فِي الآخِر، ولِذلك لَمْ يَكنْ هناك أَضْلاعٌ نُوزِعُها على جَداوِلَ تَخْتصُّ بها، ولكِنَّنا نَضَعُ هذا العَدَدَ مَوْضِعَ ضِلْع، ونَقْسِمُ عليه سَهْمَ كُلِّ وارِثٍ كَما سَبَقَ لك في غَيْرِ مِثالٍ، وهاكَ صُورةً لهذا المِثالُ في شُبَّاكِ.

| ٧ | 7 8 | ١٦٨ | ت  |
|---|-----|-----|----|
|   | ٣   | 71  | جه |
|   | ٤   | ۲۸  | ده |
| ٣ | ۲   | ١٧  | بن |
| ٣ | ۲   | ١٧  | بن |
| ۴ | ۲   | ١٧  | بن |
| ۴ | ۲   | ١٧  | بن |
| ۴ | ۲   | ١٧  | بن |
| ٣ | ۲   | ١٧  | بن |
| ٣ | ۲   | ۱۷  | بن |
| ٣ | 3.7 | ١٦٨ |    |

الأَمْرُ الثَّانِ: أَنْ يُفْنِيَهُ ويَبْقى، فطريقُ ذلك أَنْ تَنْسُبَ المُنْكسِرَ وهو ما يَبْقى بَعْدَ المُنْقسِمِ صَحيحًا إلى نَحْرِجِ القيراطِ (أَرْبعةٍ وَعِشْرينَ)، فأَيُّ جُزْءٍ كانَ له تَضْرِبُ مَصَحَّ المَسْأَلَةِ في نَحْرِجِه، ثمَّ تَقْسِمُ الحاصِلَ على نَحْرِجِ القيراطِ، وتَفْعلُ في الخارِجِ كما سَبَقَ ذلك في الأَمْثلَةِ، ثمَّ تَضْرِبُ سِهامَ كُلِّ وارِثٍ فيما ضَرَبْتَ فيه مَصَحَّ المَسْأَلةِ، وتَقْسِمُ الحاصِلَ على أَصْلاعِ القراريطِ، كما ترى في هذا المِثالِ:

زَوْجَةٍ، وبِنتْيْنِ، وأَبُويْنِ، فَمَسْأَلَتُهُم مِن أَرْبِعَةٍ وَعِشْرِينَ، وتَعُولُ بثُمُنِها إلى سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ، فإذا قَسَمْنا سَبْعَةً وعِشْرِينَ على خُرْجِ القيراطِ صارَ الحاصِلُ بالقِسْمَةِ واحِشْرِينَ، فإذا قَسَمْنا سَبْعَةً وهي ثُمُنُ خُرْجِ القيراطِ أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ، وخُرُجُ الثُّمُنِ مِن ثَهانِيةٍ، فَنَضْرِبُ مَصَحَّ المَسْأَلَةِ فيه يَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ ومِئتَيْنِ، وإذا قَسَمْتَها على خُرْجِ القيراطِ خَرَجَ تِسْعَةٌ وَضِلْعاها ثَلاثَةٌ، وثَلاثَةٌ، فنقْسِمُ نَصيبَ كُلِّ وارِثٍ عليْها كها سَبَقَ، إلَّا أَنَّنا نَضْرِبُه أوَّلا في خُرْجِ الثَّمنِ، فللزَّوْجَةِ مِن أَصْلِ المَسْأَلةِ ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ في سَبَقَ، إلاَ أَنَّنا نَضْرِبُه أوَّلا في خُرْجِ الثَّمنِ، فللزَّوْجَةِ مِن أَصْلِ المَسْأَلةِ ثَلاثَةٌ بالقِسْمَةِ، خَرُجِ الثُّمنِ بأَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ، وإذا قَسَمْتَها على الضِّلْعِ الأَصْغَرِ خَرَج ثَهانِيَةٌ بالقِسْمَةِ، فأَوْسِمُ على الضِّلْعِ الأَصْغَرِ خَرَج ثَهانِيَةٌ بالقِسْمَةِ، فأَوْسِمُها على الضِّلْعِ الأَصْغَرِ خَرَج ثَهانِيَةٌ بالقِسْمَةِ، فأَوْسِمُها على الضِّلْعِ الثَّانِي يَخُرُجُ اثنانِ صَحيحانِ، فَتَضَعُها تَحْتَ القيراطِ، واثنانِ فَاقْسِمُها على الضِّلْعِ الثَّانِي يَخْرُجُ اثنانِ صَحيحانِ، فَتَضَعُهما تَحْتَ القيراطِ، واثنانِ كَسُرًا نَصْعُها تَعْتَ القيراطِ، واثنانِ كَسُرًا نَصْعُها تَحْتَ القيراطِ، واثنانِ كُسُرًا نَصْعُها تَعْتَ القيراطِ، واثنانِ عَلَى الشَّبَاكِ:

| ٣ | ٣ | 3.7 | 717 | ** | ت      |
|---|---|-----|-----|----|--------|
|   | ۲ | ۲   | 7 8 | ٣  | جه     |
| ١ |   | ٧   | ٦٤  | ٨  | بِنْتُ |
| ١ |   | ٧   | ٦٤  | ٨  | بِنْتُ |
| ۲ | ١ | ٣   | 44  | ٤  | أُمْ   |
| ۲ | ١ | ٣   | ٣٢  | ٤  | أَبٌ   |
| ۲ | ۲ | 7 8 | 717 | ۲۷ |        |

٢- في بيانِ مَعْرِفَةِ نَصيبِ كُلِّ واحِدٍ ممَّا صَحَّت منْه المَسْأَلَةُ، وبَيانُ ذلك: أَنْ تَضْرِبَ نَصيبَه من قَبْلِ التَّصحيحِ في رُؤوسِ غَيْرِه إِنْ كانتْ مُبايِنَةً لَهُ، أو وَفْقَها إِنْ كانَتْ مُوافِقَةً، أو مَالَهُ وَحْدَهُ فَقَطْ إِن كانَ مُنْقَسِمًا، فإنْ كانَ بيْنَه وبيْنَ رُؤوسِ غَيْرِه مُداخَلَةٌ ضَرَبْتَه في أقلِّ جُزْءٍ يَتَّفقانِ فيه.

مِثالُ ذلك: أَرْبَعُ زَوْجاتٍ، وثَلاثُ جَدَّاتٍ، وأَرْبَعُ بَناتٍ، وعَبَان، أَصْلُ المَسْأَلَةِ مِن أَرْبَعةٍ وعِشْرِينَ، وتَصِحُّ من ثَمانيَةٍ وثَمانينَ ومِئتيْنِ، للزَّوجاتِ ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ في رُؤوسِ الجَدَّاتِ ثَلاثَةٌ بَيسْعةٍ وهي نَصيبُ كلِّ واحِدَةٍ، ولا تَضْرِبُ في رُؤوسِ الأَعْهمِ رُؤوسِ الجَدَّاتِ أَرْبَعَةٌ مَضْروبَةٌ في رُؤوسِ المُداخَلَتِها لَهُما، ولا في رُؤوسِ البَناتِ للمُماثلَةِ، وللجَدَّاتِ أَرْبَعَةٌ مَضْروبَةٌ في رُؤوسِ الزَّوجاتِ، أو البَناتِ للمُماثلَةِ دونَ الأَعْهمِ للمُداخَلَةِ بسِتَّةَ عَشَرَ، وهي نَصيبُ كُلِّ واحِدَةٍ، وتَضْرِبُ وَفْقَ رُؤوسِ البَناتِ في رُؤوسِ الجَدَّاتِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ، وإذا واحِدَةٍ مِنْهنَ، أمَّا في رُؤوسِ الجَدَّاتِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ، وإذا ضَرَبْتَها في رُؤوسِ الزَّوجاتِ بَلَغَت ثَمانِيَةً وأَرْبعينَ وهي نَصيبُ كُلِّ واحِدةٍ مِنْهنَ، أمَّا في رُؤوسِ الجَدَّاتِ، ثمَّ في وَفْقِ سِهامِ الزَّوجاتِ اللهُ النَّوجاتِ مَنْها أَل واحِدٌ مِنْها.

٣- الْخُنْثِي الْمُشْكِلُ مَن لَمْ يَكَنْ فَرْجٌ يَخْتَصُّ بِالذُّكُورَةِ، أو الأُنوثَةِ، وهو نَوْعانِ:

الأَوَّل: لا يُرْجى زَوالُ إشْكالِه، فإنْ كانَ إِرْثُه لا يَخْتلِفُ بالذُّكورَةِ والأُنوثَةِ أَعْطيه، وهمْ أَرْبَعَةُ أَصْنافٍ: المُعْتِقُ، وذَوو الأَرْحامِ، والإِخْوَةُ لأُمِّ، ووَلَدُ الأَبويْنِ، أَو الأَبُ إذا كانَ واحدًا معَ إناثِ الفُروعِ، وإنْ كانَ لا يَرِثُ إلَّا إذا كانَ ذَكرًا أُعْطِي فِصْفَ مِيرَاثِهِ، وإنْ كانَ لا يَرِثُ إلَّا بِتَقْديرِ أُنوثَتِه أُعْطي نِصْفَ مِيراثِ أُنْثى، وإنْ كانَ يَرِثُ إِللَّا بِتَقْديرِ أُنوثَتِه أُعْطي نِصْفَ مِيراثِ أُنْثى، فهَذِهِ أَرْبَعُ أَحْوالٍ، يَرِثُ بِهَا مُتفاضِلًا أُعْطي نِصْفَ مِيراثِ ذَكَرٍ، ونِصْفَ مِيراثِ أُنْثى، فهَذِهِ أَرْبَعُ أَحْوالٍ، لكِنَّ الأَحْيرَةَ تَشْمَلُ حالَيْنِ؛ لأَنَّه إمَّا أَنْ يَكُونَ الإِرْثُ بِكونِه ذَكَرًا أَكْثَرَ، أو بِالعَكْسِ.

وكَيْفِيَّةُ عَمَلِ ذلك: أَنْ تَضْرِبَ إحْدى المَسْأَلتيْنِ في جَميع الأُخْرى إِنْ كَانَتْ مُبايِنَةً، أَو وَفْقَها إِن كَانَ، وتَكْتَفي بإحْداهُما معَ التَّاثُلِ، وبالكُبْرى مَعَ التَّناسُبِ، ثُمَّ تَضْرِبُ الحاصِلَ بعْدَ هذا العَمَلِ في حاليِ الحُنْثى، فَمَا بَلَغَ فهو الجامِعَةُ، ومِنْهُ تَصِحُ.

## وأمَّا القِسْمَةُ فلَها ثَلاثُ صِفاتٍ:

الأُولى: أَنْ تَقْسِمَ الجامِعَةَ على كُلِّ مَسْأَلَةٍ، ثمَّ نَضْرِبُ سَهْمَ كُلِّ وارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ فِي الخَارِجِ عَلَيْهَا بِالقِسْمَةِ، ونَقْسَمُه عَلَى الْحَالَيْنِ، فَلُوْ وَرِثُه زَوْجٌ، وَأُخْتُ شَقيقَةٌ، وأُخْتٌ مِن أُمِّ، ووَلَدِ أَبِ خُنثى، إنْ قَدَرَ ذَكَرًا صَحَّت المَسْأَلَةُ مِن سَبْعَةٍ، وإنْ قُدِّرَ أُنْثِي صَحَّت مِن ثَمانيَةٍ، وبيْنَ المَسْأَلتيْنِ مُبايَنَةٌ، فإذا ضَرَبْنا إحْداهما في الأُخْرى بَلَغَ الحاصِلُ سِتَّةً وخُمْسينَ، وإذا ضُربَ في حالَي الخُنْثي بَلَغَ اثْني عَشَرَ ومِئةً، وهذا هو الجامِعَةُ، وإذا قَسَمْتَها على مَسْأَلَةِ الذُّكورِيَّةِ خَرَجَ سِتَّةَ عَشَرَ، وعلى مَسْأَلَةِ الأُنوثيَّةِ خَرَجَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فإذا ضَرَبْتَ ما للزَّوْجِ من مَسْأَلَةِ الذُّكورِيَّةِ في الخارِجِ عليها حَصَلَ ثَمَانيَةٌ وأرْبعونَ، وإذا ضَرَبْتَ ما له مِن مَسْأَلَةِ الأُنوثيَّةِ في الخارِج عليْهَا حَصَلَ اثْنانِ وأَرْبعونَ، وإذا ضَمَمْتَها إلى ثَمانِيَةٍ وأَرْبعينَ صارا تِسْعينَ فاقْسِمْهَا على الحالَيْنِ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَأَرْبِعُونَ، وتَعْمَلُ فِي الأُخْتِ الشَّقيقَةِ عَمَلَكَ فِي نَصِيبِ الزَّوْجِ، وأمَّا الأُخْتُ لأُمِّ؛ فَلها مِن مَسْأَلَةِ الذُّكورِيَّةِ واحِدٌ مَضْروبٌ في العَدَدِ فَوْقَها سِتَّةَ عَشَرَ، يَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ، ومِنْ مَسْأَلَةِ الأُنوثَةِ واحِدٌ في أَرْبِعَةَ عَشَرَ بأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وإذا قَسَمْتها على الإثنين خَرَجَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وللخُنثى مِن الأُنوثِيَّةِ واحِدٌ مَضْروبٌ في أَرْبعةَ عَشَرَ بأَرْبَعَةَ عَشَرَ، ولا شَيْءَ لهُ مِن الذُّكوريَّةِ، وإذا قَسَمْتَ ما له عَلى اثْنيْنِ حَصَلَ سَبْعَةٌ كما تَرى في الصُّورَةِ في الشُّبَّاكِ:

|     | 11 | ١٤ |     |
|-----|----|----|-----|
| 117 | ٧  | ٨  | ت   |
| ٤٥  | ٣  | ٣  | ج   |
| ٤٥  | ٣  | ٣  | ق   |
| 10  | 1  | ١  | ختم |
| ٧   |    | 1  | خثب |

الصِّفَةُ الثَّانِيةُ: أَنْ نَضْرِبَ سَهْمَ كُلِّ وارِثٍ مِن مَسْأَلَةٍ فِي المَسْأَلَةِ الأُنوثِيَّةِ ثَمَانَةٌ الْأَبْوِيَةِ ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الأُنوثِيَّةِ ثَمَانِيةٌ بَأَرْبعَةٍ وَعَشْرينَ، وله مِن مَسْأَلَةِ الأُنوثِيَّةِ ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الذُّكوريَّةِ (سَبْعَةٍ) بإحْدى وعِشْرينَ، وإذا ضُمَّ حاصِلُ هذا الضَّرْبِ إلى الحاصِلِ من مَسْأَلَةِ الذُّكورَةِ بَلَغَ خُسْةً وأَرْبعينَ وهي نَصيبُه، والأُخْتُ الشَّقيقَةُ مِثْلُه، وأمَّا الأُخْتُ للأُمِّ فلها واحِدٌ مِن مَسْأَلَةِ الذُّكوريَّةِ مَضْروبٌ فِي مَسْأَلَةِ الأُنوثِيَّةِ (ثَمَانِيَةٍ) بثَمَانيَةٍ، ولها مِن مَسْأَلَةِ الأُنوثِيَّةِ والجَميعُ خُسْمَةَ عَشَرَ، وللخُسْق مِن الأنوثِيَّةِ والجَميعُ خُسْمَةَ عَشَرَ، وللخُسْق مِن الأنوثِيَّةِ والجَميعُ خُسْمَةَ عَشَرَ، وللخُسْق مِن الأنوثيَّةِ والجَميعُ خُسْمَةً عَشَرَ، وللخُسْق مِن الأنوثيَّةِ والجَميعُ خُسْمَةً عَشَرَ، وللخُسْق مِن الأنوثيَّةِ والجَميعُ خُسْمَةً عَشَرَ، وللخُسْق مِن الأنوثيَّةِ والجَميعُ مَا لللهُ مِن الذُّكوريَّةِ بَسَبْعَةٍ، ولا شَيْءً له مِن الذُّكوريَّةِ.

الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ نَنْسُبَ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِن مَسْأَلَةٍ إليْهَا، ونَجْمَعُ الحَاصِلَ بِالنِّسْبَةِ، ثمَّ نَنْسُبُهُ إلى الجَامِعَةِ، ونَقْسِمُ الحَاصِلَ على حالَيْنِ، فنقولُ: للزَّوْجِ من اللَّذُكوريَّةِ ثَلاثَةٌ من شَانيَةٍ. والجَميعُ مالٌ كامِلٌ إلَّا سُبْعًا الذُّكوريَّةِ ثَلاثَةٌ من ثَانيَةٍ. والجَميعُ مالٌ كامِلٌ إلَّا سُبْعًا وثَلاثَةَ أَثْبَانِ سُبْعٍ فأعْطِهِ مِن الجَامِعَةِ مِثْلُ هذه النِّسْبَةِ يَكن تِسْعينَ مِن مِئةٍ وعِشْرين، وقلا قَسَمْتَه على الحالَيْنِ حَصَلَ خَسْةٌ وأَرْبعونَ، وهاتان الصِّفتانِ كالأُولى في وَضْعِها في الجَدْولِ، لكِنْ لا يوضَعُ الخارِجُ بالقِسْمَةِ على شيءٍ من المَسْأَلتَيْنِ.

النَّوْعُ النَّاني من الخُنْشى: مَن يُرْجى زَوالُ إشْكالِه، فإنْ كانَ لا يَخْتَلِفُ إِرْثُه بِالذُّكورَةِ والأُنوثَةِ أُعْطيه، وإلَّا عومِلَ ومَن مَعَهُ باليَقينِ، وهو ما يَكونُ لكُلِّ واحِدٍ على كلِّ حالٍ.

وكَيْفَيَّةُ الْعَمَلِ كَالصِّفَةِ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّنَا هِنَا لاَ نَضْرِبُ المَسْأَلتَيْنِ فِي حَلِّينِ، فَفِي المِثْالِ نَقُولُ: إِنَّ اليَقِينَ فِي حَقِّ الوَرَثَةِ أَنْ يَكُونَ أُنثى، وفي حَقِّه أَنْ يَكُونَ ذَكرًا، فَفِي المِثْالِ نَقُولُ: إِنَّ اليَقِينَ فِي حَقِّ الوَرَثَةِ أَنْ يَكُونَ أُنثى، وفي حَقِّه أَنْ يَكُونَ وَبِإَحْدى فِلِكُلِّ وَاحِدٍ مِن الزَّوْجِ، والشَّقيقَةِ، ثَلاثَةٌ مِن الأُنوثَةِ مَضْروبٌ فِي الذُّكُورَةِ بِسَبْعَةٍ، ولا شَيْءَ للخُنثى، بلْ نَقِفُ سَبْعَةً، فإِنْ تَبَيَّنَ أُنثى أَخَذَها، أو ذَكرًا فلِكُلِّ واحِدٍ مِن الزَّوْجِ للخُنثى، بلْ نَقِفُ سَبْعَةً، فإنْ تَبَيَّنَ أُنثى أَخَذَها، أو ذَكرًا فلِكُلِّ واحِدٍ مِن الزَّوْجِ والشَّقيقَةِ ثَلاثَةٌ، وللأُخْتِ للأُمِّ واحِدٌ، وإنْ لم يَتَّضِحْ ضَرَبْتَ حاصِلَ ضَرْبِ إحْدى المَسْلَقَيْنِ فِي الأُخْرى بحاليْنِ، وقَسَمْتَ كَمَا سَبَقَ، وإلَيْكَ الصُّورةَ فِي الشُّبَاكِ:

|          | ٨ | ٧ |     |
|----------|---|---|-----|
| ٥٦       | ٧ | ٨ | ن   |
| 71       | ٣ | ٣ | ح   |
| 71       | ٣ | ٣ | ق   |
| <b>Y</b> | ١ | ١ | ختم |
|          |   | ١ | خثب |

واعْلَمْ أَنَّه متى تَعَدَّدَ الْخُنثى تَعَدَّدَتْ أَحُوالُه، فَكُلَّما زادَ واحِدًا فضاعَفَ العَدَدُ، فللاثْنَيْنِ أَرْبَعُ حالاتٍ، وللثَّلاثَةِ ثَمَانٌ، وللأَرْبعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وللخَمْسَةِ اثْنانِ وثَلاثونَ، وللاثْنَيْنِ أَرْبَعُ حالاتُنِ أَنْكَ إذا عَرَفْتَ أَنَّ للخُنثى الواحِدِ حالَيْنِ، فاضْرِبُها في حالَيْنِ أُخْريَيْنِ

للخُنثى الثَّاني تَبْلُغُ أَرْبِعَةً، فاضْرِبُها في حالي الخُنثى الثَّالِثِ تَبْلُغُ ثَهانيَةً، فاضْرِبُها في حالي الخَنثى الثَّالِثِ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وثَلاثينَ، وهكذا.

٤- في عَملِ مسْأَلةٍ فيها مُناسَخَةٌ وخُنثى، وصورَتُها: زَوْجَةٌ، وجَدَّةٌ، وعَمَّ، وولَدٌ خُنثى، وولَدٌ خُنثى، وبِنْتٌ، ولم تُقْسَمِ التَّرَكَةُ حَتَّى ماتتِ البِنْتُ عن بِنْتٍ، وولَدٍ خُنثى، وزَوْجٍ، وعَمِّ، فتَعْملُ المَسْأَلةُ الأُولى على أَنَّ الخُنثى فيها يُرجى اتِّضاحُه، وهي الحالُ الأُولى في العَملِ، فتقولُ: مَسْأَلةُ ذُكوريَّتِه من أَرْبَعٍ وعِشْرينَ وتَصِحُّ من اثْنيْنِ وسَبْعينَ، ومَسْأَلةُ أُنوثِيَّتِه من أَرْبَعَةٍ وعِشْرينَ غَيْرِ مُنْكَسِرَةٍ، وبَيْنَ المَسْأَلتيْنِ تَناسُبُ؛ فتكْتفي بالكُبْرى، ولا بُدَّ من ثَلاثةٍ جَداولَ واحِدٌ لذُكوريَّتِه، وآخَرُ لأُنوثِيَّتِه، وثالِثٌ على أنّه يُرْجى النّهاحُه، ثمَّ بَعْدَ هذا تَعْملُ مَسْأَلةَ الثَّانِي على أَنَّ الحُنثى فيها وَثَالِثٌ على أنَّه يُرْجى النِّهامِ مُورِّثِه، ثمَّ على أنَّه أُنثى، ثُمَّ تُصَحِّحُها معَ سِهامِ مُورِّثِه، ثمَّ على أنَّه أُنثى، ثمَّ تُصَحِّحُها معَ سِهامِ مُورِّثِه، ثمَّ على أنَّه أُنثى، ثمَّ لايُرْجى.

فنقولُ: مَسْأَلَةُ كَوْنِه ذَكَرًا مِن أَرْبِعَةٍ، ويَيْنها وبيْنَ سِهامِ المُورِّثِ تَبايُنٌ، وبِضَرْبِ بَعْضِها بالآخرِ يَحْصُلُ ثَهانٍ وتَهانونَ ومِتتانِ، وهي مَصَحُّ المَسْألتيْنِ، أمَّا مَسْألة أُنوثِيَّه فَهِي من اثْنَيْ عَشَرَ، وتَبايُنُ سِهامِ مُورِّثِه أَيْضًا، ومُحَصِّلُ ضَرْبِ أَحَدهما بالآخرِ أَرْبعَةٌ وَسِتُّونَ وثَهان مئةٍ، وهي مَصَحُّ المَسْألتيْنِ، ثمَّ بعْدَ ذلك تَضَعُ الجامِعة على أنَّه يُرْجى وهي أَرْبعةٌ وسِتُّونَ وثَهانِ مئةٍ، ثمَّ على أنَّه لا يُرْجى وهي ضِعْفُها ثَهانٍ وعِشْرونَ وسَبْعُ مئةٍ وألْفٌ، وقدْ وُضِعَ على الجَدُولِ الأول وَفْقَ المَسْألَةِ الثَّانيةِ وهي ثَلاثَةٌ، وعلى الجَدُولِ الأول وَفْقَ المَسْألَةِ الثَّانيةِ وهي التَّاني بَعَقْديرِ خُنثاهُ أَنْثى وذَكرًا، وعلى الجَدُولِ الرَّابِعِ والسَّادِسِ سِهامُ المَيِّتِ الثَّاني مَن المَسْألَةِ الثَّانِ مَن اللَّتِ الثَّانِ مَن اللَّتِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ اللَّهُ اللَّالِقِ الشَّالَةِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ اللَّالِ اللَّالِي الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ اللَّالِقِ اللَّالِي الثَّانِ اللَّالِقِ اللَّالَةِ الأُولَى، وعلى الجَدُولِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ اللَّالِةِ الأُولَى، وعلى الجَدُولِ الثَّانِ الشَّالِةِ الأُولَى، وعلى الجَدُولِ الخَامِسِ وَفْقَ مَسْألَةِ الذُّكُوريَّةِ من المَيِّتِ الثَّانِ الشَّالَةِ المُنْ اللَّةِ اللْوَلِي الثَّانِ الشَّالِةِ المُعْلَلَةِ اللَّهُ وَلَى المَّالِةِ اللَّهُ وَلَى المَعْرَبُ الثَّانِ الْقَانِي الشَّالَةِ اللَّهُ وَلَى المَالِةِ اللَّهُ وَلَى المَالَةِ اللْوَلِي الْمَالِةِ اللْوَلِي الْمَالِةِ اللْوَلِي الْمَالَةِ اللْوَلِي الْمَالَةِ اللْوَلِي الْمَالِةِ اللْوَلِي الْمَالِةِ اللْهُ الْمَالِةِ اللْمُؤْلِقِ الْمَالَةِ اللْمُؤْلِ الْمَالِةِ الْمُؤْلِقِ الْمَلْفِي الْمَالِةِ اللْمُؤْلِقِ الْمَالَةِ الللْمُؤْلِ الْمَالِةِ اللْمَلِي الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُ

أُنوثِيَّتِه بعْدَ التَّصحيحِ، وعلى الجَدُولِ السَّابِعِ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الأُنوثِيَّةِ من المَيِّتِ الثَّاني لَسْأَلَةِ الذُّكوريَّةِ، وأمَّا الجَدْوَلُ الثَّامِنُ فعَلَيْه حالًا الحُنْثى، أمَّا الجَدْوَلُ التَّاسع فهو حاصِلُ ضَرْبِ الجامِعَةِ في حاليَ الخُنْثى، كها هو أَمامَكَ في الشُّبَّاكِ:

|     |     |     |    |         |    |             | 17  |    |     |             |
|-----|-----|-----|----|---------|----|-------------|-----|----|-----|-------------|
|     | ۲   | 1   | ۱۷ | ٣       | ۱۷ |             | ٤   | ١  | ٣   |             |
| ۱۷۲ | ۸٦٤ | ۸٦٤ | ١٢ | 7.1.1   | ٤  |             | ٧٢  | ٧٢ | 7 8 | ت           |
| ٨   |     |     |    |         |    |             |     |    |     |             |
| 717 | ۱۰۸ | ۱۰۸ |    | 47      |    |             | ٩   | ٩  | ٣   | جه          |
| ۸۸۲ | 188 | 188 |    | ٤٨      |    |             | ١٢  | ١٢ | ٤   | ده          |
|     |     |     |    |         |    |             |     |    | ١   | عم          |
| ٥٧٦ | 711 | 711 |    | 97      |    |             | 7 8 | 48 | ٨   | ولد         |
|     |     |     |    |         |    |             |     |    |     | ولد<br>خنثی |
|     |     |     |    |         |    | ت           | ۱۷  | ۱۷ | ٨   | بنت         |
| 119 | ٥١  | ٦٨  | ٤  | ۱۷      | ١  | بنت         |     |    |     |             |
| ۱۷۰ | ٦٨  | ٦٨  | ٤  | 74      | ۲  | ولد         |     |    |     |             |
|     |     |     |    |         |    | ولد<br>خنثی |     |    |     |             |
| 1.7 | ٥١  | ٥١  | ٣  | ۱۷      | ١  | ج           |     |    |     |             |
| 117 |     | ۱۳  | ١  |         |    | عم          |     |    |     |             |
|     | L   |     |    | <u></u> |    |             |     |    |     |             |

أمَّا الشُّباكُ الذي يَتراءى أَمامَك تَحْتَ فإنَّه كانَ مَعْمولًا على الحَالِ الثَّانيةِ التَّي نُقَدِّرُ فيها الحُنْثى في المَسْأَلَةِ الأُولى لا يُرْجى اتِّضاحُه، فبَعْدَ العَمَلِ السَّابِقِ في مَسْأَلَةِ الأَوْل لا يُرْجى اتِّضاحُه، فبَعْدَ العَمَلِ السَّابِقِ في مَسْأَلَةِ اللَّيْتِ الأَوَّل نَضْرِبُ الحاصِلَ مِنْ ضَرْبِ إحْدى المَسْأَلَتَيْنِ في الأُخْرى في

حَالَيِ الْخُنثى، ونَعْرِفُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ، ثُمَّ نَقْسِمُ مَا للبِنْتِ مِن المَسْأَلَةِ الأُولى على مُصَحِّحِ مَسْأَلَتِها، ونَنْظُرُ بيْنها كها سَبَقَ، ومَا تَرَاهُ فِي الشُّبَّاكِ الأول في الجُداولِ هو بِنَفْسِه مَا تَرَاهُ فِي شُبَّاكِ هذه المَسْأَلَةِ إلَّا أنَّ الجَدْوَلَ الثَّالِثَ كَانَ فِي المَسْأَلَةِ الأُولى على أنَّه لا يُرْجى اتِّضاحُه، كها يَظْهَرُ بِتَأَمُّلِ هذا الشُّبَاكِ:

17

|      | ۲     | ١    | ٤١ | ٣   | ٤١ |                     | ٤   | ١  | ٣   |             |
|------|-------|------|----|-----|----|---------------------|-----|----|-----|-------------|
| 4507 | ١٧٢٨  | ۱۷۲۸ | ۱۲ | ٥٧٦ | ٤  |                     | 122 | ٧٢ | 7 2 | ت           |
| 2773 | 717   | 717  |    | ٧٢  |    |                     | ١٨  | ٩  | ٣   | جه          |
| ٥٧٦  | 7.4.7 | ۲۸۸  |    | 97  |    |                     | 7 2 | ١٢ | ٤   | ده          |
| ٧٢   | ٣٦    | ٣٦   |    | ۱۲  |    |                     | ٣   |    | ١   | عم          |
| 1897 | 797   | 797  |    | 777 |    |                     | ٥٨  | 45 | ٨   | ولد         |
|      |       |      |    |     |    |                     |     |    |     | ولد<br>خنثی |
|      |       |      |    |     |    | ت                   | ٤١  | ۱۷ | ٨   | بنت         |
| YAY  | ۱۲۳   | ١٦٤  | ٤  | ٤١  | ١  | بنت                 |     |    |     |             |
| ٤١٠  | ١٦٤   | ١٦٤  | ٤  | ۸۲  | ۲  | ولد<br>خنث <i>ی</i> |     |    |     |             |
|      |       |      |    |     |    | خنثى                |     |    |     |             |
| 757  | ۱۲۳   | ١٢٣  | ٣  | ٤١  | ١  | ج                   |     |    |     |             |
| ٤١   |       | ٤١   | ١  |     |    | عم                  |     |    |     |             |

#### مَسْأَلَةٌ عُنْقوديّةٌ فَرَضيّةٌ



هلَكَ عَبْدُ اللهِ عن ابْنَتَيْهِ (زَيْنَبَ وهِنْدٍ)

وعَن ابْنَتَي ابْنِه عَلِيٍّ وهُما (ليْلَى وعائشَةُ)

وعنْ بناتِ ابْنِه فَهْدٍ (عَمْرَةُ وحَفْصَةُ وصَفِيَّةُ)

وعنْ بناتِ ابْنِهِ خالِدٍ (سَلْمي وَأَسْماءَ ورُقَيَّةً)

وعنْ بِنْتَي ابْنِ ابْنِ ابْنِه عَلِيِّ (سَوْدَةُ ومَيْمُونَةُ) بِنْتَي عَبَّاسٍ

وعنْ بِنْتَي ابْنِ ابْنِهِ عَلِيٍّ (عَصْماءُ وَفاطِمَةُ) بِنْتَي زَيْدٍ

وعَن بِنْتِ بِنْتِ ابْنِ ابْنِه عليِّ (هَيا) بِنْتِ فاطِمَةَ

وعَن أَوْلادِ ابْنِ ابْنِه عليِّ (عَبْدِ الرَّحْنِ وبَكْرَةَ وخَديجَةَ) أَولادِ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ

وعنْ بِنْتِ ابْنِ ابْنِه فَهْدٍ (نَوْرَةُ) بِنْتِ عُثْمَانَ

وعنْ بِنْتِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِهِ عَلِيٍّ (رَيَّا) بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

وعنْ بِنْتِ ابْنِه خالِدٍ (رُقَيَّةَ) بِنْتِ بَكْرٍ

وعَنْ بِنْتَي ابْنِ ابْنِه خالِدٍ (أَسْهَاءَ وَلَمْيا) بِنْتَي الحارِثِ

فتُقَسَّمُ تَرَكَتُه أي: تَرَكَةُ عبدُ اللهِ مِن ثَلاثَةٍ؛ لِابْنَتَيْهِ (زَيْنَبَ وهِنْدٍ) الثُّلثانِ.

والباقي لِابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِهِ عليِّ وهو (عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ) ومَن في دَرَجَتِه أو فَوْقَه، مِن بناتِ الابْنِ وهُنَّ:

١ - زَوْجَتُه (نَوْرَةُ).

٢ - أُمُّهُ (رُ قَيَّةُ).

٣- جَدَّتُه (عَمْرَةُ).

٤ - ٥ - أُخْتَاهُ (بَكْرَةُ وخَديجَةُ).

٦-٧- عَمَّتاهُ (عَصْماءُ وفاطِمَةُ).

٨- ٩- خالتاه (سَلْمي وأَسْماءُ).

١٠-١١- عَمَّتا أَبِيه (لَيْلِي وعائشَةَ).

١٢ - ١٣ - خالَتا أبيه (حَفْصَةُ وصَفِيَّةُ).

١٤ - ١٥ - ابْنَتَا عَمِّه (سَوْدَةُ ومَيْمونَةُ).

١٦ - ١٧ - ابْنَتا خالِه (أَسْمَاءُ ولَمْيا).

ولا تَرِثُ بِنْتُه (رَيَّا) شَيئًا؛ لأنَّها تَحْجوبَةٌ به، ولا (هَيا) بِنْتُ عَمَّتِه (فاطِمَةَ)؛ لأنَّها مِن ذَوي الأرْحام.

كَتَبَه مُحَمَّدُ الصالِح العُثَيْمينَ،
في: ١٤١٣/٦/١٥ه

## الْمُلْحَقُ الثَّاني

أ- أصْحابُ الفُروض

ب- تَقْسيمُ الفَرائضِ باعْتبارِ كُلِّ وارِثِ على حِدَةٍ.

كَتَبَ هذا النَّصَّ العِلْميَّ بِقَلَمِه صاحِبُ الفَضيلَةِ شَيْخُنا مُحَمَّدُ بِنُ صالِحِ العُثَيْمينَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى-. وَإِثْمَامًا للفائِدَةِ أُدْرِجَ في خاتِمَةِ شَرْحِه لَنْظومَةِ القَلائدِ البُرهانيَّةِ

المعالي المعالية أصان النسف حسة أصناف. ١- الزوج بشرط واحد وهوعدم الغرج الوارث. ي- البنت بشرطين : عدم المستارك لأعدم المعصب (٢) ٧- بنت الابن بثلاثية سومط: عدم المشارك والمعدم المعسن وعدم فرع وارث أعلى منها ٤- الأحن الشفيقة ماريعة شروط: عدم المشارك وعدم المعصلي وعدم الفرج الوارع وكعدم الأصل الوارك من الذكور (ع) ٥- الأمن الآب بحضة شروط: عدم المشارك والعدم العصري وعدم ولذج الوارع وعدم الأصل الوارئ من الذكون وعدم النتين وثينة - - ۱۷صل أصحاب الربع صنغان . امسال الربع صنغان . ١- الزوج بشرط واحد وهووجود النرع المارن (٩٠) ٥- الزوجة أوالزوجات بسرط واحد وهوعدم النرع النارن (٩) اصعاب الثمن أصحاب الثن صين واحد . الزرجة أوالزمجات بشرط ماحد وهووجود النرع المارن(٢) إصمار الثلثان أصمارا لتلثين أربعة أصناف. ١- البنات بشرطين:التعدد وعدم المعصب (٥) ٦- بنات الابن بشلايم سرمط: التعدد وعدم المعصلي وعدم م وارئ اعلىمنين (١) ٧- الأخوان الشقيقان بأربعة سروط: التعدد وعدم المعين فيم (١) المشارك بكل أني مساورة لها درجة ومصفا (ع) المعصب؛ كلّ ذكر مساو لها درجة موصفا (۴) الغرع الوارن : كل مع لم يدل بأنث (٤) الإصل لوادن مرا لذكر كالحكولم يدل بأنث

الصفحة الأولى من (أصحاب الفروض) بقلم فنيلة الشيخ/ محمد بن صالح المثيمين رحمه الله تعالى

وعدم الأصل الما من الذكون وعدم المعصب وعدم الأشقاء الذكون وأن لات تنخرق الشقيقات الثلثين ، ٧- الاخوج معالاًم بشكادة شروط : عدم التعدد وعدم النرم الوارن وعدم الوارك من الذكون (؟) كتب مماليساع العثيين في ١٥٦ ٢ / ١٤٩



## أَصْحابُ النِّصْفِ خَمْسَةُ أَصْنافٍ:

- ١ الزُّوْجُ بِشَرْطٍ واحِدٍ: وهو عَدَمُ الفَرْعِ الوارِثِ.
- ٢ البِنْتُ بِشَرْطِيْنِ: عَدَمُ الْمُشارِكِ (١)، وعَدَمُ المُعصِّب (٢).
- ٣- بِنْتُ الإبْنِ بثَلاثَةِ شُروطٍ: عَدَمُ المُشارِكِ، وعَدَمُ المُعصِّبِ، وعَدَمُ فَرْعٍ
   وارِثِ<sup>(۱)</sup> أَعْلى مِنْها.
- ٤ الأُخْتُ الشَّقيقَةُ بأَرْبَعَةِ شُروطٍ: عَدَمُ المُشارِكِ، وعَدَمُ المُعصِّبِ، عَدَمُ الفَرْعِ الوارِثِ، وعَدَمُ الأَصْلِ الوارِثِ مِن الذُّكورِ<sup>(1)</sup>.
- ٥- الأُخْتُ لآبِ بِخَمْسَةِ شُروطٍ: عَدَمُ المُشارِكِ، وعَدَمُ المُعصِّبِ، وعدَمُ الفَرْعِ الفَرْعِ الوَارِثِ مِن الذُّكورِ، وعَدَمُ الشَّقيقِ وَالشَّقيقَةِ.

أصْحابُ الرُّبُعِ صِنْفانِ:

١ - الزُّوْجُ بشَرْطٍ واحِدٍ: وهو وُجودُ الفَرْعِ الوارِثِ.

٢ - الزُّوجَةُ أَو الزُّوْجاتُ بشَرْطٍ واحِدٍ: وهو عَدَمُ الفَرْعِ الوارِثِ.

<sup>(</sup>١) المشارك: كل أنثى مساوية لها درجة ووصفًا. (الشارح)

<sup>(</sup>٢) المعصب: كل ذكر مساو لها درجة ووصفًا. (الشارح)

<sup>(</sup>٣) الفرع الوارث: من ليس بينه وبين الميت أنثى. (الشارح)

<sup>(</sup>٤) الأصل الوارث من الذكور: كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. (الشارح)

أصْحابُ الثُّمنِ صِنْفٌ واحِدٌ.

الزَّوْجَةُ أو الزَّوجاتُ بِشَرْطِ واحِدٍ: وهو وُجودُ الفَرْع الوارِثِ.

أصْحابُ الثُّلثينِ أرْبَعَةُ أَصْنافٍ:

١ - البَناتُ بشَرْطيْنِ: التَّعَدُّدُ، وعَدَمُ المُعصِّبِ.

٢- بَناتُ الإبْنِ بثَلاثَةِ شُروطٍ: التَّعَدُّدُ، وعَدَمُ المُعصِّبِ، وعَدَمُ فَرْعٍ وارِثٍ أَعْلَى مِنْهنَّ.

٣- الأَخُواتُ الشَّقيقاتُ بأرْبعَةِ شُروطٍ: التَّعدُّدُ، وعَدَمُ المُعصِّبِ، وعَدَمُ الفَرْعِ
 الوارِثِ، وعدَمُ الأَصْلِ الوارِثِ مِن الذُّكورِ.

٤ - الأَخواتُ من الأَبِ بِخَمْسَةِ شُروطٍ: التَّعدُّدُ، وعَدَمُ المُعصِّبِ، وعَدَمُ الفَرْعِ
 الوارِثِ، وعدَمُ الأَصْلِ الوارِثِ مِن الذُّكورِ، وعَدَمُ الشَّقيقِ والشَّقيقَةِ.

أصْحابُ الثُّلثِ صِنْفانِ:

١ - الأُمُّ بثَلاثَةِ شُروطٍ: عَدَمُ الفَرْعِ الوارِثِ، وعدَمُ جَمْعٍ مِن الإخوةِ
 أو الأخواتِ، وألَّا تَكونَ المَسْألَةُ إحْدى العُمَريَّتَيْنِ وهُما:

أ- زَوْجٌ، وَأُمُّ، وأَبٌ. المَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ ثُلُثُ الباقي واحِدٌ، وللأَبِ الباقي اثنانِ.

ب- زَوْجَةٌ، وأُمُّ، وأَبٌ. المَسْأَلَةُ مِن أَرْبَعَةٍ: للزَّوْجَةِ الرُّبِعُ واحِدٌ، وللأُمِّ ثُلثُ الباقي واحِدٌ، وللأَبِ الباقي اثنانِ.

٢- الإخْوَةُ مِن الأُمِّ بثَلاثَةِ شُروطٍ: التَّعدُّدُ، وعَدَمُ الفَرْعِ الوارِثِ، وعَدَمُ
 الأَصْلِ الوارِثِ مِن الذُّكورِ.

ولا إِرْثَ لَهُم مُطْلَقًا مِعَ الفَرْعِ الوارِثِ، ولا مَعَ الأَصْلِ الوارِثِ من الذُّكورِ. أَصْحَابُ السُّدُس سَبْعَةُ أَصْنَافٍ:

١ - الأَبُ بشَرْطٍ واحِدٍ: وهو وُجودُ الفَرْع الوارِثِ.

٢ - الأُمُّ بِأَحَدِ شَرْطَيْنِ: وُجودُ الفَرْعِ الوارِثِ، أو جَمْعٌ مِن الإِخْوَةِ أَوْ الأَخُواتِ.

٣- الجَدُّ الوارِثُ<sup>(۱)</sup> بثلاثَةِ شُروطٍ: وُجودُ الفَرْعِ الوارِثِ، وعَدَمُ أَصْلٍ وارِثٍ
 من الذُّكورِ أَقْرَبَ مِنْه، وعَدَمُ الإخْوةِ أَو الأَخواتِ الأَشِقَّاءِ أَو لِأَبِ.

٤- الجَدَّةُ الوارِثَةُ (١) أو الجَدَّاتُ، بشَرْطٍ واحِدٍ: وهو عَدَمُ أُنْثى وارِثَةٌ مِن الأُصولِ أَقْرَبَ مِنْها.

٥- بَناتُ الإِبْنِ الواحِدَةِ أو الجَمْعِ بثَلاثَةِ شُروطٍ: عَدَمُ الْمُعصِّبِ، وعَدَمُ فَرْعٍ وارِثٍ مِن الذُّكورِ أعْلى منْهنَّ، وألَّا يَسْتغرِقَ مَن فَوْقَهُنَّ الثُّلثَيْنِ.

٦- الأخواتُ لأب الواحِدةُ أو الجَمْعُ، بخَمْسَةِ شُروطٍ: عَدَمُ الفَرْعِ الوارِثِ،
 وعدَمُ الأصْلِ الوارِثِ من الذُّكورِ، وعَدمُ المُعصِّبِ، وعدَمُ الأشِقَّاءِ الذُّكورِ، وألَّا تَسْتغرِقَ الشَّقيقاتُ الثَّلثيْنِ.

٧- الإخْوَةُ مِن الأُمِّ بثَلاثَةِ شُروطٍ: عَدَمُ التَّعَدُّدِ، وعَدَمُ الفَرْعِ الوارِثِ، وعَدَمُ الأَصْل الوارِثِ مِن الذُّكورِ.



<sup>(</sup>١) الجد الوارث: من ليس بينه وبين الميت أنثى. (الشارح)

<sup>(</sup>٢) الجدة الوارثة: من ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. (الشارح)

تقتيم الغائض باعتبادكل وادم علهمة يكن تشير الغلافين باعتبار كل هارن على مع كالى : مبران المزوج والزوحة للزوع النصف مع عدم الغرج المحارة والربع مع مجوده •

للزمعة الربع مع عدم ألغ ع الوادن والثن مع وجوده . معلان الأب مالام

للأب المسدس فرضاً بدون زيادة مع ذكورالعزج المامون والدر فرضاً ومابتي تعصيبامع (نان الغرج المارن والتعصيب فقط مع عدم الغرج المؤرث.

للأم السدس مع النرع المؤرن أوجع من الإمنة أوا كم نعلات. مُوالذُك مع عدمهم وثلث الباتي في العربتين .

ميرات الخدم الحدة العارثين

ميران الحد الهارئ كميران الأن إلافي مسألتين الأولى العربتان فإن الأم مع الجديثات المال ومع الأب ثلث الباق بعد فرض الزوجين / الله من مع الإخف آلأشقا، أولاب فآينهم لايسقطون بالجد ويقطون بالأب والقول القعدم أنه يعلق بالجد كم ينتلق بالأب.

مرميوان الجدة أوالجدات الدس إذالم كان اعدم إذان الأصول أقرب

معرائ البنات

يرثن بالغرض فَقط إذا لم يكن معهن معصب · للواحدة النصف لمستثن إ فَ كُمْلِ الثَّلْثَانِ. ويوثن بالتَّعميب بالغير إذا كان معهن معصب للذكر مثل مظَّ نَشِينَ

مراح سات الان

ميران بنات الآبي كميران السنات إذ الم يكن فوقين أحدمن الغرج . فأن كان فع قين أعد من الغرج فإن كأن ذكرا أسقطهن وإن كانت أنثى مراحدة فلكالنصف ولهن الدمس تكلة ألثلثين إذالم يكن معبن معصب وإن B نتاا تندين فاكتر مقطن إن لم يعصبهن ابن ابن بذوج تمن أوأنزل منن .

ميرس ، وحق ما وحقيقات يرثن بالغرض فقط إن لم يكن معهن معصب للواحثة النصف وللتنتين

الثلثان ويوش بالتعصيب بالنيومع الأخ الشقيق ويوش بالتعصيب مع الغير مع مه يوث بالغض من البنات أوبنات الإبن ، ميراث الأخوات لأب

ميران المناف كاب كيران الشعيقات إذا عدم الشعيق والشعيق أ وأن معيدات المهنات كأب كيران الشعيقات إذا عدم الشعيق والشعيق أ وأن معيدة المثلين إذا للم يكن معهد و وان وجد مشتيقتان فاكترستين إن لم يوجد معهد .

ميران الاخوة الأم يرتون بالغض فقط للواحدال دس والجمع الذّل الذكرم لأنثى سواء . كتبه الغنير إلى الدين ليم الفلايا المشيري في ١١٥ ١٦ ١١٩ أم

## ب- تَقْسيمُ الفَرائضِ باعْتبارِكُلِّ وارِثٍ على حِدَةٍ:

يُمْكِنُ تَقْسيمُ الفَرائضِ باعْتبارِ كُلِّ وارِثٍ على حِدَةٍ كما يَلي:

## ميراثُ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ

للزَّوْجِ: النَّصْفُ معَ عدَمِ الفَرْعِ الوارِثِ، والرُّبُعُ معَ وُجودِهِ.

للزَّوْجَةِ: الرُّبعُ معَ عَدَمِ الفَرْعِ الوارِثِ، وَالثُّمُنُ معَ وُجودِهِ.

## ميراثُ الأَبِ والأُمِّ

للأب: السُّدسُ فَرْضًا بدونِ زِيادَةٍ مَعَ ذُكورِ الفَرْعِ الوارِثِ، والسُّدسُ فَرْضًا وما بَقِيَ تَعْصيبًا معَ إناثِ الفرْعِ الوارِثِ، والتَّعصيبُ فقطْ معَ عَدَمِ الفَرْعِ الوارِثِ.

للأُمِّ: السُّدُسُ معَ الفَرْعِ الوارِثِ، أو جَمْعٍ من الإِخْوةِ أو الأَخواتِ، والثُّلثُ معَ عَدَمِهم، وثُلثُ الباقي في العُمريَّتيْنِ.

## ميراثُ الجَدِّ والجَدَّةِ الوارثَيْنِ

ميراثُ الجَدِّ الوارِثِ كميراثِ الأَبِ إلا في مَسْأَلتَيْنِ:

الأُولى: العُمريَّتانِ، فإنَّ للأُمِّ مع الجَدِّ ثُلُثُ المالِ، ومعَ الأبِ ثُلُثُ الباقي بعْدَ فَرْضِ الزَّوجَيْنِ.

الثَّانيةُ: معَ الإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ، أو لِأَبِ، فإنَّهم لا يَسْقطونَ بِالجَدِّ، ويَسْقطونَ بِالجَدِّ، ويَسْقطونَ بالأَب، والقَوْلُ الصَّحيحُ: أنَّهم يَسْقطونَ بالجَدِّ كها يَسْقطونَ بالأَب.

وميراثُ الجَدَّةِ أو الجَدَّاتِ: السُّدُسُ إذا لم يَكُنْ أَحَدٌ مِن إناثِ الأُصولِ أَقْرَبَ مِنْهُنَّ.

#### ميراثُ البَناتِ

يَرثْنَ بالفَرْضِ فَقَطْ إذا لمْ يَكنْ مَعَهُنَّ مُعصِّبٌ، للواحِدَةِ النِّصْفُ، وللمُّنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلثانِ.

ويَرثْنَ بالتَّعصيبِ بالغَيْرِ إذا كانَ مَعَهُنَّ مُعصِّبٌ، للذَّكرِ مثْلُ حَظِّ الأُنْثيَيْنِ.

## ميراث بَناتِ الإبْنِ

ميراثُ بَناتِ الإِبْنِ كميراثِ البَناتِ إذا لَمْ يَكُنْ فَوْقَهُنَّ أَحَدٌ مِن الفُروعِ.
فإنْ كانَ فَوْقَهُنَّ أَحَدٌ مِن الفُروعِ فإنْ كانَ ذَكَرًا أَسْقَطَهُنَّ، وَإِنْ كانَتْ أُنْثى واحِدةً؛ فلَها النِّصْفُ، ولَهُنَّ السُّدُسُ تَكْملَةَ الثَّلْثَيْنِ إذا لَم يَكُنْ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ، وإنْ كانتا اثْنَيْنِ –أي البِنْتيْنِ – فأَكْثَرُ، سَقَطْنَ إن لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ ابْنُ ابْنِ بدَرَجَتِهنَّ، أو أَنْزَلَ مِنْهُنَّ .

## ميراثُ الأَخَواتِ الشَّقيقاتِ

يَرِثْنَ بِالفَرْضِ فَقَط إِنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ، للواحِدَةِ النِّصْفُ، وللمُّنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلْثانِ.

ويَرثْنَ بالتَّعصيبِ بالغَيْرِ معَ الأَخِ الشَّقيقِ، ويَرِثْنَ بالتَّعصيبِ مَعَ الغَيْرِ مَعَ مَن يَرِثُ بالفَرْضِ مِن البَناتِ، أَوْ بَناتِ الإِبْنِ.

## مِيراثُ الأَخَواتِ لأَبٍ

ميراثُ الأَخواتِ لأَبِ كمِيراثِ الشَّقيقاتِ إذا عُدِمَ الشَّقيقُ والشَّقيقَةُ، فإنْ وُجِدَ شَقيقٌ الشُّلَثيْنِ إذا وُجِدَ شَقيقٌ واجِدَةٌ فلَهُنَّ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلَثَيْنِ إذا لم يَكُنْ مَعَهُنَّ مُعصِّبٌ، وإنْ وُجِدَ شَقيقَتانِ فَأَكْثَرُ، سَقَطْنَ إنْ لمْ يوجَدْ مُعصِّبٌ.

## مِيراثُ الإِخْوَةِ لِأُمِّ

يَرثونَ بالفَرْضِ فَقَط للواحِدِ السُّدُسُ، وللجَمْعِ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالأَنْشى سَواءٌ.

> كَتَبَهُ الفَقيرُ إلى اللهِ تَعالى مُحَمَّد الصَّالِح العُثَيْمينَ في ٢٦/ ٢٦/ ١٤١٢هـ

## فهرس الأحاديث

| الصفحة                                 | الحديث                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٠                                    | ابْنُ أُخْتِ الْقَوْم مِنْهُمْ                                                                   |
|                                        | أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ                       |
| 11, 731, 771, 77                       |                                                                                                  |
| ٤٢                                     | أنَّ الفَرائضَ أَوَّلُ ما سَيُرْفَعُأ                                                            |
| ٥٧                                     |                                                                                                  |
| 118                                    | أنَّ النَّبيَّ ﷺ أَعْطَى ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلْثَيْنِ                                          |
| ١٣٨                                    | أنَّ النَّبيَّ ﷺ جعلَ للجَدَّةِ السُّدُسَ                                                        |
| 191                                    | أنَّ أوَّلَ مسألَةٍ عالَتْ في عهْدِ عمر                                                          |
| ٩٦                                     | أَن عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ حَكَمَ: للأُمِّ ثُلُثُ الباقِي، والباقي للأَبِ                     |
| 119                                    | إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا                                                  |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | إِنَّهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ                                                              |
| تْ عَلَيْهِ                            | تَّحُوزُ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَـ |
| ۰٦                                     | الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ                                                                   |
| ٠,٠                                    | الْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ                                                           |
| ٠,٢٢٠                                  | الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ                                                                 |
| ٣٥                                     | خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ                                     |
| ٣٨                                     | خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ                |

| 119     | عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥      | فَقَضى النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ بالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصيَّةِ                        |
| ٥٢      | كَفُّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِكَفُّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ                              |
| ۷٤،۷۳   | لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ المَقْتُولِ شَيْتًا                                  |
| ۰۸،۷۲   | لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ إِلَّا بالوَلَاءِ |
| ١٣٣،١١٥ | لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ للبِنْتِ النِّصْفُ               |
| ٧٢      | مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ؛ فَهَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ                       |
| ١٣٩     | النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَى بِنْتَ الإِبْنِ مَعَ الْبِنْتِ السُّدُسَ                   |
| ٤١      | نِصْفُ العِلْمِ [أي عِلم الفرائض]                                               |
| ٦٦      | الوَلَاءُ لُحُمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ                                         |
| ٦٨      | الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ                                  |
| ١٦٩     | يا أميرَ الْمُؤمنينَ، هَبْ أنَّ أبانا كانَ حمارًا                               |



## فهرس الفوائد

| الصفحة                                                                  | الفائلة                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ا عَذْبَةٌ، لا تَقِلُّ عُذوبَةً عن الرَّحبيَّةِ٣١                       | الَمْنْظُومَة البرهانية جامِعَةٌ، وأبياتُه               |
| ه يُخْذَفُ مِثْلَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ»٣٢                     | إذا نابَ المَصْدرُ منابَ الفِعْلِ؛ فإنَّ                 |
| اللهِ - فِيها أَعْلَمُ                                                  | اسم «الفَرْدِ» لمْ يَرِدْ هذا في أَسْهاءِ                |
| لَّهِ عَنَّوَجَلًّ                                                      | اسم «القَديمِ» لمْ يَرِدْ مِن أَسْهاءِ ال                |
| مِن أَسْهَاءِ اللهِ، ولَكِنَّه وَرَدَ بِلَفْظِ الجَمْعِ الدَّالِّ عَلَى | اسم «الوارِثِ» لمْ يَرِدْ بهذا اللَّفْظِ                 |
| ٣٣                                                                      | التَّعظيمِ                                               |
| ئَرْعيَّةًئَرْعيَّةً                                                    | أُحْكَامُ اللهِ تَعَالَى إِمَّا كَوْنيَّةً، وإِمَّا لَمُ |
| بُسْمةَ هذه المَواريثِ؛ بلْ هو الَّذي قَسَّمَها بنَفْسِه٣٣              | لَمْ يَرْتَضِ اللهُ -سُبْحانَه- لأَحَدِ فِ               |
| ، حيْثُ جَعَلَها فَريضَةً منْه، وَجَعَلَها مِن حُدودِهِ،                | عِنايَةُ اللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ بِالْفَرائضِ.      |
| ٣٤                                                                      | وتَوَعَّدَ على اعْتِدائها                                |
| ﴾ المَلَاِ الأَعْلَى                                                    | الصَّلَاةُ مِنَ اللهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَى عَبْدِه فِ        |
| هُ بِالسَّلامَةِ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ٣٤                             | الدُّعاءُ بالسَّلامِ للنَّبِيِّ ﷺ دُعاءٌ لأ              |
| عِيسى ابنِ مَرْيمَ أَنْ يَقُولَ: أَحْمَدُ، ولمْ يَقُلْ: مُحَمَّدٌ ٣٦    | الحِكمَةُ أَنَّ اللهَ أَجْرى على لِسانِ :                |
| لصَّحابَةُ رَضِّوَلِيَّكَ عَنْهُمْ                                      | لا شَكَّ أَنَّ أَعْيانَ هَذه الأُمَّةِ هم ا              |
| الرَّسولَ ﷺ، وَسَبُّ الشَّريعَةَ وقَدَحَ فيها، وسَبَّ                   | مَن سَبَّ الصَّحابَةَ، فإنَّه قدْ سَبَّ                  |
| ٣٨                                                                      | الخالِقَ عَزَّهَجَلَّ                                    |
| مٍ؛ لأنَّ فيها عِلمًا بشَريعةِ اللهِ، وحِفظًا لشَريعَةِ اللهِ،          | العِلْمُ بالفَرائضِ مِن أَفْضلِ العُلومِ                 |
| ٤١                                                                      | وإيصالًا للحُقوقِ إلى مُسْتَحِقِّيهاً                    |

|     | لَيْسَ كُلُّ مَا أُسْنِدَ يَكُونُ صَحيحًا؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يُنْظَرَ فِي رِجالِه، وفي اتِّصالِ سَنَدِه، |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢. | حَتَّى يُخْكَمَ عليْهِ بالصِّحَّةِ أو عَدَمِها                                                                |
|     | سُمِّيَ الْجَبَلُ عَلَمًا؛ لأنَّه يُهْتدى به ، والعالِمُ عَلَمٌ؛ لأنَّه يُهتدَى به، والصَّحابَةُ أَعْلامٌ؛    |
| ٤٣  | لأنَّهَم يُهْتدى بهم                                                                                          |
|     | الصَّحيحُ عند الإمامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ قَوْلَ الصَّحابِيِّ حُجَّةٌ ما لَمْ يُحَالِفْ نصًّا،    |
| ٤٣  | أو ڭخالفْ غَيْرَهَ                                                                                            |
|     | الخِلافَ في عِلْمِ الفَرِائضِ بيْنَ الأُمَّةِ عُمومًا قَليلٌ بالنِّسبَةِ إلى غَيْرِه؛ وذلك لأنَّ              |
| ٤٤  | الفَرائضَ ممَّا بيَّنَ الله أُصولَها بنَفْسِه سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ                                          |
|     | الإِمامُ: هوَ مَن له أَتْباعٌ ومَذهبٌ يُعرَفُ به، ولَيْس كلُّ عالِمٍ إمامًا؛ خِلافًا لـما عَليْهِ             |
| ٤٤  | النَّاس اليومَالنَّاس اليومَ                                                                                  |
| ٤٥  | زَيْد بنُ ثابتٍ رَضِحَالِلَهُ عَنهُ تَبِعَه أَنهَّةٌ في أُصولِ مَذْهبِه في الفَرائضِ، ولِهذا صارَ إمامًا      |
|     | ليْسَ مذهَبُ زيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي عِلْمِ الفَرائضِ أَوْلَى بالإِتِّباعِ مِن غيْرِه على سبيلِ                |
| ٤٥  | الإطْلاقِ؛ بلْ غَيْرُه إذا كانَ أَقْرَبَ إلى الدَّليلِ كانَ أَوْلى                                            |
|     | لا نَقُولُ: إِنَّ مَذَهِبَ زِيْدِ بِنِ ثَابِتٍ صَحِيحٌ؛ لأنَّ الشَّافعيُّ وافَقَه؛ لكنْ نَسْتأنِسُ            |
| ٤٦  | بمُوافَقَةِ الشَّافعيِّ له على أنَّه صَحيحٌ                                                                   |
| ٤٦  | الْمُجْتهدُ هو الذي وَصَلَ إلى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ إيجابًا أَوْ نَدبًا، تَحْريبًا أَو كَراهَةً                   |
| ٤٧  | لا أَعْلَمُ مَنْظُومَةً أَكْثَرَ اخْتَصَارًا مِن هذه المَنْظُومَةِ في عِلْمِ الفَرائضِ وأُصولِه               |
|     | كَانَ النبي ﷺ يُسَمِّي أَمْتِعَتَه، وحَيواناتِه، فيُسمِّي بَعيرَه، وبَغْلَتَه، وسِلاحَه، وغيرَ                |
| ٤٨  | ذلك                                                                                                           |
| ٥٠  | الإِنْسانُ إِذا ماتَ تَعَلَّقَ بِتَركَتِهِ خَمْسَةُ حُقوقٍ                                                    |
| ٥٢. | مُؤنَةُ تَّجهيزِ الميت مُقدَّمَةٌ على حُقوقِ المتَعلِّقِ بالتَّركَةِ                                          |

| ١٠٦   | التَّصويرُ الذُّهْنيُّ لا يَلْزمُ منْه الوُقوعُ الحِسِّيُّ                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | من قَواعِدِ التَّعصيبِ: «أَنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ مِن الحَواشي -الإخْوَةِ، أو الأَعْمامِ-                   |
| ۱۲۲   |                                                                                                                          |
| 108   | العَصبَةُ بالغَيْرِ أَقْوى من العَصبةِ مَعَ الْغَيْرِ                                                                    |
| 101   | يُقدَّمُ في التَّعصيبِ الأَسْبَقُ جِهَةً، ثمَّ الأقْرَبُ، ثمَّ الأَقْوى                                                  |
| ١٦.   | قَواعِدُ في الحَجْبِ بالشَّخصِقواعِدُ في الحَجْبِ بالشَّخصِ                                                              |
| 177   | الْمُشَرَّكَةُ: هِي الَّتِي شُرِّكَ فيها أَوْلادُ الأَبَويْنِ مع أَوْلادِ الأُمِّ                                        |
| ۸۲۱   | مُقْتضى الدَّليلِ؛ أنَّ الشَّقيقَ العاصِبَ في الْمُشرَّكةِ ليْسَ له شَيْءٌ                                               |
| ۸۲۱   | الأَحْكام الشَّرعيَّة الفِقْهيَّة كالأَحْكامِ العَقَدِيَّةِ يُرْجَعُ فيها إلى الكِتابِ وَالسُّنَّةِ فَقَطْ ١             |
| ١٧٠   | العاصِبُ لا حظَّ له إذا اسْتَغْرقت الفُروضُ التَّركَةَ                                                                   |
| ۱۷۰   | للمُشرَّكة صورتانِ: صُورَةٌ معَ الأُمِّ، وصورَةٌ معَ الجَدَّةِ                                                           |
| ۱۸۰   | مَسْأَلة الْمُعادَّةِ هي مَسْأَلَةٌ ضَعيفَةٌ لا تَنْبَني على أيِّ قاعِدَةٍ مِن قَواعِدِ الشَّرْعِ                        |
| ۱۸۱   | الأَكْدَرِيَّةُ سُمِّيت بذلِكَ لأنَّهَا كَدَّرَت قَواعِدَ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ في بابِ الجَدِّ والإنْحُوَةِ                 |
| ۱۹.   | العَوْلُ اصْطلاحًا: زِيادَةُ السِّهامِ على المَسْأَلَةِ                                                                  |
|       | إذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ نِسْبَةَ النَّقْصِ مِن العَوْلِ؛ فانْسُبْ ما عالَتْ به إلى ما عالَتْ                          |
| ۱۹٤   | إليهِ، فها حَصَلَ من النِّسْبَةِ فهو نِسْبَةُ النَّقْصِ                                                                  |
| 197   | الأُصولُ الثَّلاثَةُ الَّتِي تَعولُ، أَعَمُّها في العَوْلِ السِّتَّةُ، ثمَّ الاثْنا عَشَرَ، ثمَّ الأَرْبَعَةُ وَعِشْرونَ |
| 197   | الأُصول الَّتي لا تَعولُ أَرْبَعَةٌ، وهي: اثْنانِ، وثَلاثَةٌ، وأَرْبَعَةٌ، وثَمانيَةٌ                                    |
| ۲۰۲   | التَّصحيحُ: هو تَحْصيلُ أقلِّ عَدَدٍ يَنْقَسِم على الوَرَثَةِ بلا كَسْرٍ                                                 |
| ۲ • ۲ | التَّأْصيل هو: تَحْصيلُ أقلِّ عَدَدٍ يَخْرجُ مِنْه فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَو فُروضُها بلا كَسْرٍ                          |

|            | إذا صَحَّت المَسْأَلَةُ مِن أَصْلِها وانْقَسَمَت سِهامُ الوَرَثَة عَلَيْهِم بِلا كَسْرِ انْتَهى العَمَلُ، |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • 7      | لكِن إذا كانَ في نَصيبِ أَحَدِ الوَرَثَةِ كَسْرٌ؛ فإنَّنا نُصَحِّحُ                                       |
| 7 • 9      | كُلُّ عَدديْنِ مُتوالِيَيْنِ فَهُمَا مُتبايِنانِكُلُّ عَدديْنِ مُتوالِيَيْنِ فَهُمَا مُتبايِنانِ          |
| 710        | المُناسَخَةُ نَحْتاجُ إليْها احْتياجًا واضِحًا إذا كانت التَّرِكَةُ عَقارًا                               |
| 717        | قالَ الفَرَضِيُّونَ: المُناسَخَةُ مِن أَصْعَبِ أَبُوابِ الفَرائضِ                                         |
|            | بابُ قِسْمَةِ التَّركاتِ، هو المَقْصودُ من عِلْمِ الفَرائضِ، وهُو ثَمرةُ عِلْمِ الفَرائضِ                 |
| 7          | أَنْ تَعْلَمَ كَيْفَ تُقسِّمُ التَّرَكاتِأَ                                                               |
| 7 2 0      | الإخْتصاصُ: هو المالُ الذي يَخْتصُّ به صاحِبُه ولا يَمْلِكُه                                              |
| 704        | الرَّد: هو أَنْ تَنْقُصُ السِّهامُ عن المَسألَةِ ويَلَزْمَ مِن نُقْصانِها أَنْ يُزادَ في النصيب           |
| <b>700</b> | مَسائل الرَّد: تَرُدُّ إلى اثْنَيْنِ، وثَلاثَةٍ، وأَرْبَعَةٍ، وخَمْسَةٍ                                   |
|            | مسائل الرَّدِّ تَكُونُ مِن عَددِ الرُّؤوسِ وذلك فيها إذا كانَ المُردودُ عليهم جِنْسًا                     |
| 707        | واحِدًا، أو مِن سِتَّةٍ فيها إذا اخْتَلَفَت الأَجْناسُ                                                    |
| <b>70</b>  | ذَوو الأَرْحامِ: كُلُّ قَريبٍ ليْسَ له فَرْضٌ ولا تَعْصيبٌ                                                |
| 777        | الجَدَّات كُلَّهُنَّ وارِثاتٌ إِلَّا مَن أَدْلَتْ بذَكَرٍ قَبْلَه أُنْثى                                  |
| 777        | جِهات ذوي الأَرْحامِ: بُنُوَّةٌ، وأُبوَّةٌ، وأُخُوَّةٌ، وعُمومَةٌ                                         |
|            | الصَّحيح أنَّ ذوي الأرحام يُفَضَّلُ ذَكَرُهم على أُنْثاهم إنْ أَدْلوا بمَنْ يَفْضُلُ ذَكَرُهم             |
| 777        | على أُنْتاهم، وإنْ أَدْلُوا بِمَنَّ لا يُفَضَّلُ ذَكَرُهم على أُنْتاهُم؛ فالذَّكَرُ والأُنْثي سَواءٌ      |
|            | الرَّاجِحُ أَنَّ مُدَّةَ الإِنْتِظارِ تَخْتَلِفُ باخْتلافِ المَفْقودِ، وباخْتلافِ البَلَدِ، والزَّمَنِ،   |
| ۲۷۳        | والسُّلطانِ، والتَّنظيم ودِقَّتِه                                                                         |
| ۲۷۸        | أَقْسامُ الوَرَثَةِ الذين يُشارِكُهُم المَفْقودُ يَنْقسمونَ إلى ثَلاثَةِ أَقْسام                          |

| YV9                      | الْخُنْثِي الْمُشْكِلُ: هو مَن لا يُعْرَفُ أَذَكَرٌ هو، أَمْ أُنْثِي                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ُوْجًا، ولا زَوْجَةً ٢٨٠ | الْحُنْثِي الْمُشْكِلُ لا يَكُونُ أَبَّا، ولا أُمَّا، ولا جَدًّا، ولا جَدَّة، ولا زَ |
| ۲۸۱                      | الحَمْلُ يَرِثُ، ويُعامَلُ باليَقينِ                                                 |
| وقُ الرَّحبِيَّةَ ٢٨٧    | جميعُ أَبُوابِ المَواريثِ اشْتَمَلَت عليْها مَنْظومَةُ البُرْهَانِيِّ وهي تَف        |
|                          |                                                                                      |

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o      | تَقْديمٌ                                                                                         |
| َمينَV | نَبْذَةٌ مُخْتَصرَةٌ عن فضيلة الشيخ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْ                   |
| ١٧     | الصفحة الأولى من متن المَنْظومَةِ بخَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُٱللَّهُ                              |
| ١٨     | الصفحة الأخيرة من متن المَنْظومَةِ بخَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُٱللَّهُ                             |
|        | مَتْنُ القَلائدِ البُرْهانِيَّةِ                                                                 |
| ٣١     | الشَّرْحُ                                                                                        |
| ٣١     | التَّعريفُ بالنَّاظِمِالتَّعريفُ بالنَّاظِمِ                                                     |
| ٣٦     | تَسْميةُ النَّبِيِّ ﷺ بِـ(أَحْمَلَ)                                                              |
| ٤٠     | فَضْلُ عِلْمِ الفَرائِضِ                                                                         |
| 0 •    | مُقَدِّمَةٌ                                                                                      |
| o •    | الحُقوقُ المُتعلِّقَةُ بالتَّرَكَةِ                                                              |
| ٥٠     | الرَّهْنُاللَّهْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| ٥١     | تَجْهِيزُ اللَّيْتِ                                                                              |
| ٥ ٤    | الدَّيْنُ المُرْسَلُ                                                                             |
| 00     | الوَصِيَّةُالوَصِيَّةُ                                                                           |
| ٦٠     | بابُ أَسْبابِ الإِرْثِ                                                                           |
| 71     | النَّكاحُ                                                                                        |

| ٦٣  | النَّسَبُا                                 |
|-----|--------------------------------------------|
| ٠٦  | الوَلاءُا                                  |
| ٧١  | بابُ مَوانِع الإرْثِ                       |
| ٧١  | الرِّقَُّ                                  |
| vY  | الْقَتْلُالْقَتْلُ                         |
| ٧٦  | اخْتلافُ الدِّينِالنِّعَتلافُ الدِّينِ     |
| ۸١  | بابُ أَرْكانِ الإِرْثِ                     |
| ۸٣  | بابُ شُروطِ الإِرْثِ                       |
| ۸٤  | تَحَقُّقُ وُجودِ الوارِثِ                  |
| λξ  | مَوْتُ الْمُورِّثِ                         |
| ۸٥  | اقْتضاءُ التَّوارُثِ                       |
| AV  | بابُ مَن يَرِثُ مِن الذُّكورِ              |
| ٩٠  | بابُ مَن يَرِثُ مِن الإناثِ                |
| ٩٣  | بابُ الفُروضِ المُقدَّرَةِ في كِتابِ اللهِ |
| ٩٨  | بابُ مَن يَرِثُ النِّصْفَ                  |
| ١٠٥ | بابُ مَن يَرِثُ الرُّبُعَ                  |
| ١٠٧ | بابُ مَن يَرِثُ الثُّمُنَ                  |
| ١٠٩ | بابُ مَن يَرِثُ الثَّلثيْنِ                |
| 117 | بابُ مَن يَرِثُ الثُّلثَ                   |
| 117 | العُمَ تَتانُ                              |

| 178                                        | بابُ مَن يَرِثُ السُّدُسَ                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ١٤٥                                        | بابُ التَّعصيبِبابُ التَّعصيبِ                               |
| ١٥٨                                        | بابُ الحَجْبِ                                                |
|                                            | بابُ الْمُشرَّ كَةِ                                          |
| ١٧١                                        | بابُ ميراثِ الجَدِّ والإِخْوَةِ                              |
| ١٧٩                                        | فَصْلٌ فِي الْمُعادَّةِ                                      |
| ١٨١                                        | بابُ الأَكْدريَّةِ                                           |
| ١٨٥                                        |                                                              |
| ۲۰۱                                        | بابُ تَصْحيح المسائلِ                                        |
| ۲۱۰                                        | بابُ المُناسَخَةِ                                            |
| 7                                          | بابُ قِسْمَةِ التَّركاتِ                                     |
| Υολ                                        | بابُ ذَوي الأَرْحامِ                                         |
| ۲٦٦                                        | جِهاتُ ذَوي الأَرْحَامِ                                      |
| رِ                                         | بابُ مِيراثِ المَفْقودِ وَالْخُنْثِي الْمُشْكِلِ وَالْحَمْلِ |
| ۲۸۰                                        | بابُ مِيراثِ الغَرْقي وَنَحْوِهم                             |
| Y91                                        | مَلاحِقُ الكِتابِملاحِقُ الكِتابِ                            |
| 791                                        | الْمُلْحَقُ الأَوَّلُ: قِسْمَةُ التَّركاتِ                   |
| ۳•٧                                        | مسألةٌ عُنقودية فَرَضِية بخَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُٱللَّا    |
| ۳۱۱                                        | الْمُلْحَقُّ الثَّاني:                                       |
| وض) بِخَطِّ الشَّارِحِ رَحِمَهُٱللَّهُ ٣١٣ |                                                              |
|                                            |                                                              |

| لَّ الشَّارِحِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ٣١٤ | الصَّفحة الأخيرة من مخطوط (تَقْسيم الفَرائض) بخَطُّ     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٣١٥                                 | أ- أَصْحابِ الفروضِأ                                    |
| ٣٢١                                 | ب- تَقْسيمُ الفَرائضِ باعْتبارِ كُلِّ وارِثٍ على حِدَةٍ |
| ٣٢٥                                 | فهرس الأحاديث                                           |
| ٣٢٧                                 | فهرس الفوائد                                            |
| <b>***</b>                          | فهرس الموضوعات                                          |



